

لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟

أرسلان







Arslan, Shakib, anur

DS Limadha ta'akhkhara al Muslimur 38 % Paie rai Iil

من قلم امير البيان

الامير شكيب ارسلان

وهو جواب اقتراح كتب لمجلة المنار خاصة ( وحقوق الطبع محفوظة لادارتها )

الطبعه الاولى في سنة ١٣٤٩

مِطْبِعَةُ وَالْبِكَ رَبُونِينَ

School of Oriental Studies

of

The American University at Cair O

297:39 OCLC an 72 w 604 98620 CV. B12106188 31.4185957

(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم (سورة الرعد ١٧:١٣) ذلك بأن الله لم يك مفيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغير وا ما بأنفسهم (سورة الانفال ٤:٨٥)

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد (سورة المؤمن ١٤٠٥) انما المؤمنون الذبن آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك ع الصادقون (سورة الحجرات ٤٩:٥١)

كتب إلى تلميذي المرشد الشيخ محدد بسيوني عمران امام مهراجا جزيرة سمبس برنيو (جاوه) كتابايقترح فيه على أخينا المجاهد أميرالبيان أن يكتب للمنار مقالا بقلمه السيال في أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر وأسباب قوة الافرنج واليابان وعزتهم بالملك والسيادة والقوة والثروة . وقال في كتاب آخر انه قرأ ما كتبناه في المنار وتفسيره من بيان الاسباب في الامرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاذ الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين وما كتبه الاستاد الامام في مقالات (الاسلام والنصرانية المرين و المرين و الله و المرين و ال

21170

مع العلم والمدنية) في الموضوع، وانما غرضه أن يكتب في ذلك أمير البيان بقلمه المؤثر المعبرعن معارفه الواسعة ، وآرائه الناضجة ، لتجديد التأثير في أنفس المسلمين بما يناسب حالهم الآن، لتنبيه غافلهم، وتعلم جاهلهم ، وكبت خاملهم ، وتنشيط عاملهم . و بني الاقتراح على الاسئلة الآتية التي صارت مثار شبهة على الدس عندغير علما تده فهو يعلم مما سمعه من الاسماني مدرسة الدعوة والارشاد ومما كتبناه مراراً في المناروالتفسير المعده الرحم أنكتاب الله تعالى حجة على أدعياء الاسلام والايمان، وليسوا هم حجة عليه افترصت هذا الاقتراح لحمل أخي وولي الامير شكيب على كتابة شيء مثل هذا للمنار، وأنا الذي أنصح له دائما بتخفيف أحمال الكتابة عن عائقه لكثرة ما يكتب لصحف الشرق والغرب واللاصدقاء وغيرهم، فارسلت اليه كتاب الشيخ محمد بسيوني عقب وصوله إلي، فارجأ الجواب عنه الكثرة الشواغل إلي أن عاد من رحلته الاخيرة إلى أسبانية وقد أثرت في نفسه مشاهد حضارة قومنا العرب في الاندلس والمغرب الاقصى، وشاهد تاثير محاولة فرنسة تنصيرشعب البربر في المغرب تمهيداً لتنصير عرب افريقية المرزوئين باستعبادها لهم ، كما فعلت أسبانية في سلفهم في الاندلس \_ فكتب الجواب منفعلا بهذه المؤثرات ، فكان آية من آيات بلاغته ، وحجة من حجج حكمته ، لعلما أنفع ما تفجر من ينبوع غيرته، وانبجس من معين خبرته ، فسال من أنبوب يراعته ، جزاه الله خير ما جزى المجاهدين الصادقين

## كذاب الشنخ محمد بسيونى عمد الم

حضرة مولاي الاستاذ المصلح الكبير السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار نفعني الله والمسلمين بوجوده العزيز آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعدفان من قرأ ما كتبه في المنار وفي الجرائد العربية العلامة السياسي الكبير أمير البيان، الامير شكيب أرسلان، من مقالاته الرنانة المختلفة المواضيع، عرف انه من أكبر كتاب المسلمين المدافعين عن الاسلام، وانه أقوى ضلع للمنار وصاحبه في خدمة الاسلام والمسلمين، واني أرجومن الله تعالى أن يطيل بقاءهما الشريف في خير وعافية \_ كا أرجو من مولاي الاستاذ صاحب المنار أن يطلب من هذا الامير الكاتب الكبير أن يتفضل على علا بالجواب عن أسئلتي الا تية وهي:

وملايو) من الضعف والانحطاط في الامور الدنيوية والدينية معا، وصرنا أذلاء لاحول انا ولا قوة، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فأين عزة المؤمنين الآن ؟ وهل يصح

لمؤمن ان يدعي أنه عزيز وإن كان ذليلامهانا ايس عنده شيء من أسباب العزة إلا لأن الله تعالى قال (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (٢) ما الأسباب التي ارتقى بها الاوربيون والامريكانيون واليابانيون ارتقاء هائلا ؟ وهل يمكن أن يصير المسلمون أمثالهم في هذا الارتقاء اذا اتبعوهم في أسبابه مع المحافظة على دينهم (الاسلام) أم لا ؟ هذا والمرجو من فضل الامير أن يبسط الجواب في المنار عن هذه الاسئلة وله وللاستاذ صاحب المنار من الله الاجر الجزيل.

سنبس بورنيو الغربية في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٣٤٨ هذا نص كتاب السائل ويتلوه جواب الامير، وقد وضعنا له بعض العناوين، لانم المحطات الطريق للسالكين، وعلمنا عليه قليلا من الحواشي المفيدة للقارئين، كما فعلنا ذلك في كتاب الاسلام والنصر انية لشيخنا الاستاذ الامام (رح)

ان الانحطاط والضعف اللذين عليها المسلمون شيء عام لهم في المشارق والمغارب لم ينحصر في جاوة وملايو، ولافي مكان آخر، وانما هو متفاوت في دركانه، فمنه ما هو شديد العمق، ومنه ما هو قريب الغور، ومنه ما هو عظم الخطر، ومنه ما هو أقل خطراً

وبالأجمال حالة المسلمين الحاضرة ولا سيما في القرن الرابع عشر للهجرة أوالعشرين للمسيح، لانوضي أشد. الناس تحمساً بالاسلام وفرحا بحزبه، فضلا عن غير الاتحسي من أهله

ان حالتهم الحاضرة لا ترضي لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا، ولامن جهة المادة ولا من المعنى. وإنك لتجد المسلمين في البلاد التي يساكنهم فيهاغيرهم متأخرين عن هؤلاء الاغيار لايسامتونهم في شيء إلا ماندر، ولم أعلم من السلمين من ساكنهم أمم أخرى في هذا العصر ولم يكونوا متأخرين عنهم إلا بعض أقوام منهم، وذلك كمسلمي بوسنه مثلا فانهم ليسوا في سوي مادي ولا معنوي أدنى من سوي النصارى الكاثوليكيين، أو النصارى الارثوذ كسيسين الذين يحيطون بهم، بل هم أعلا مستوى من الفريقين، وككثير من مسلمي الروسية

المسلمون في أذربيجان قبل الحرب أرقى من الطوائف المسيحية التي المسلمون في أذربيجان قبل الحرب أرقى من الطوائف المسيحية التي تساكنهم، ولاخلاف في أن مسلمي الصين إجمالا على تأخرهم هم أرقى من الصينيين البوذيين ، هـ ذا إذا كانت النسبة بين الفريقين باقية كا كانت قبل الحرب العامة ، وفيا عدا هذه الاماكن نجد تأخر المسلمين عن مسامتة جيرانهم عاما مع تفاوت في دركات التأخر

ويقال أن العرب في جزيرة سنغافورة هم أعظم ثروة من جميع الاجناس التي تساكنهم حتى من الانكليز أنفسهم بالنسبة إلى العدد، ولا أعلم مبلغ هـ ذا الخبر من الصحـة، ولكنه على فرض صحته ليس بشيء يقدم أو يؤخر في منزانية المسلمين العامة

ولا انكار أن في العالم الاسلامي حركة شديدة ، ومخاضاً عظما شاملا للامور المادية والمعنوية ، ويقظة جديرة بالاعجاب ، قد انتبه لهما الاوروبيون وقدروها قدرها ، ومنهم من هومتوجس خيفة معنبتها ، لايخفي هذا الخوف من تضاعيف كتاباتهم ، الا أن هذه الحركة الى الامام لم تصل بالمسلمين حتى اليوم الى درجة يساوون بها أمة من الايم الاوروبية او الاميركية او اليابان

فبعد أن تقرر هذا وجب أن نبحث في الاسباب التي أوجدت هذا

التقهة وفي العالم الاسلامي بعد أن كان منذ ألف سنة هوالصدر المقدم م وهو السيد المرهوب المطاع بين الايم شرقا وغربا ، فقبل أن نبحث في أسباب الانحطاط يجب أن نبحث في أسباب الارتقاء فنقول : أسباب ارتقاء المسلمين الماضي

ان أسباب الارتقاء كانت عائدة في مجملها إلى الديانة الاسلامية التي كانتظهرت جديداً في الجزيرة العربية فدان بها قبائل العرب ع وتحولوامدايها من الفرقة إلى الوحدة ، ومن الجاهلية إلى المدنية ، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن عبادة الاصنام الى عبادة الواحد الاحد، وتبدلوا بأرواحهم الاولى أرواحا جديدة ، صيرتهم الى ما صاروا اليه من عرى ومنعة ، ومجد وعرفان وثروة ، وفتحوا نصف كرة الارض في نصف قرن، ولولا الخلاف الذي عاد فدب بينهم منذ أو اخر خلافة عثمان. وفي خلافة على (رض) لكانواأ كملوا فتح العالم ولم يقف في وجههم واقف على أن تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو ثلثي قرن برغم الحروب التي تسببت مها مشاقة معاوية لعلى والحروب التي وقعت بين بني أمية وابن الزبيرقد أدهشت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين ما وحيرت الفاتحين الكبار ، وأذهلت نابليون بونابرت أعظمهم ، وله تصريح في ذلك فالقرآن أنشأ اذاً العرب نشأة مستانفة وأخرجهم من جزيرتهم والسيف في احدى اليدين والكتاب في الاخرى يفتحون ويسودون ويتمكنون في الارض

ولا عبرة بما يقال في شائن العرب قبل الاسلام، ومايروى من فتوحات لهم، وما ينوه به من أخلاق عظام في الجاهلية ، فهذه قد كانت ولا تزال آثارها ظاهرة ، ولاشك في مدنية العرب القديمة وانهامن اقدم مدنيات العالم، ومما يرجح أن الكتابة قد بدأت عندهم، ولكن دائرة تلك المدنية كانت محدودة مقصورة على الجزيرة وما جاورها . وقد أنى على العرب حين من الدهر سادهم الغرباء في ارضهم، وأذهم الاجانب في عقر دارهم، كالفرس في المين وعمان وفي الحيرة، وكالحبشة في المين، وكالروم في اطراف الحجاز ومشارف الشام . والحقيقة انهم لم يستقلوا استقلالا حقيقيا الابالاسلام، ولم تعرفهم الامم البعيدة و تخدم لهم و تتحدث بصولتهم، ولم يقعدوا من التاريخ المقعد الذي احابه في الصف الاول من الامم الفاتحة الا يمحمد عيالية

فالسبب الذي به نهضوا وفتحوا، وسادوا وشادوا، وبلغوا هذه المبالغكام ا من المجد والرقي بجب علينا أن نبحث عنه وننشده، ونحني المسئلة وغدن في النشد ان : هلهو باق في العرب وهم قد تأخروا

برغم وجوده و تأخر معهم تلاميذهم الذين هم سائر المسلمين ? أم قد ارتفع هذا السبب من بينهم ؟ ولم يبق من الايمان الا اسمه ، ومن القرآن الا الترنم به ، دون العمل بأوامره ونواهيه ، الى غير ذلك مما كان في صدر الملة ؟

## فقد المسلمين السبب الذي ساد به سلفهم

اذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن السبب الذي به استقام هذا الام قدأصبح مفتموداً بلا نزاع وان كان بقي منه شيء فكباقي الوشم في ظاهر اليد . فلو كان الله تعالى وعد المؤمنين بالعزة بمجرد الاسم دون الفعل لكان يحق انا أن نقول: أين عزة المؤمنين ? من قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) ولو كان الله قد قال ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين) بمفى انه ينصرهم بدون أدنى مزية فيهم سوى انهم يعلنون كونهم مسلمين ، لكان عمة محل للتعجب من هـذا الخذلان بعد ذلك الوعد الصريح بالنصر. ولكن النصوص الي في القرآن هي غير هذا ، فالله غير مخلف وعده ، والقرآن لم يتغير ، وانما المسلمون هم الذين تغيروا ، والله تعالى أنذر مهذا فقال (ان الله لايغير مابتوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فلما كان المسلمون قد غيروا ما بأنفسهم كان من العجب أن لا يغير الله ماجهم ، وأن لا يبدلهم الذل والضعة ، من ذلك العز وتلك الرفعة ، ول

كان ذلك منافياً للعدل الالهي. وللهُ عز وجل هو العدل الحض. كيف ترى في أمة ينصرها الله بدون عمل ويفيض عليها الخيرات التي كان يفيضها على آبائها ، وهي قد قعدت عن جميع العزائم التي قد كان يقوم مها آباؤها ؟وذلك يكون مخالفا للحكمة الالهية ، والله هو العزيز الحكم. ما قولك في عزة بدون استحقاق ، وفي غلة بدون حرث ولا زرع ، وفي فوز بدون سعى ولا كسب ، وفي تأييد بدون أدبي سبب يوجب التأييد ؟ لا جرم ان هذا مما يغري الناس بالكسل ويحول بينهم وبين العمل ، بل مما يخالف النواميس التي أقام الله الـكون عليها ، وممـا يستوي به الحق والباطل ، والضار والنافع ، وحاشا لله أن يفعل ذلك. ولو أيد الله مخلوقا بدون عمل لأيد من دون عمل محمداً رسوله ولم يحوجه إلى القتال والنزال والنضال عواتباع سننالكون الطبيعية للوصول الى الغاية وتصور أمة لله عندها مائة وهي تؤدي من المائة خمسة فقط ، أتعد نفسها قد أدت ماعليها وتطمع في أن يكافئها الله كما كان يكافيء أجدادها الذمن كانوا يؤدون المائة مائة، وإن قصروا عن المائة أدوا بالاقل تسعين أو ثمانين ? كلا . هذا مخالف لما وعد الله على رسله ومخالف للعقل والمنطق، وليس هذا هو الشرط الذي شرطه الله على المؤمنين ، و ليس هذا هو البيع الذي يستبشر به المؤمنون.

قال الله تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله في قتلون ويُقتلون، وعداً عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله في فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و فلك هو الفوز العظيم) فأين حالة المسلمين اليوم من هذا الوصف الذي في كتاب الله في وأين حالتهم من سلفهم الذين كانوا يتهافتون على الموت لاحراز الشهادة وكثيراً ما كانوا ينشدون الموت ولا بجدونه في وكان فارسهم يكر وهو يقول: اني لأشم ريح الجنة من لايزال يكر و يخوض غرات الحرب حتى اذا استشهد قال هذا يوم الفرح ، واذا فاتته الشهادة برغم حرصه عليها عاد الى قومه حزينا المقابلة بين حالي المسلمين والافرنج اليوم

اليوم فقد المسلمون أو أكثرهم هذه الحماسة التي كانت عند آبائهم، وقد تخلق بها أعداء الاسلام الذين لم يوصهم كتابهم بها، فتجد أجنادهم تتوارد على حياض النايا سباقا، وتتلقى الاسنة والحراب عناقا، ولقد كان مبلغ مفاداتهم بالنفائس وتضحيتهم للنفوس في الحرب العامة فوق تصور عقول البشر، كا يعلم ذلك كل أحد، فالالمان فقدوا نحو مليوني قتيل، والفرنسيون فقدوا مليونا وأربعائة ألف قتيل، والانكايز فقدوا سمائة ألف قتيل، والطليان فقدوا أربعائة وستين ألف قتيل، والروس

هلك منهم ما يفوق الاحصاء ، وهلم جرا . هـ ذا من جهة النفوس ، وانكلترا بذلت سبعة مليارات من الذهب (أي سبعة آلاف مليون جنيه) وفرنسة بذلت نحو مليارين ، وألمانية أنفقت ثلاثة ، وايطالية أنفقت خمسائة مليون ، والروسية أنفقت ماأوقع فيها المجاعة التي آلت الى الثورة ثم الى البلشفة وهلم جرا .

فليقل لي قائل: أية أمة مسامة اليوم تقدم على ما أقدم عليه هؤلاء النصارى من بيع النفوس وانفاق الاموال بدون حساب في سبيل أوطانهم ودولهم حتى نعجب لماذا آتاهم الله هذه المنعة والعظمة والثروة وحرم المسامين اليوم أقل جزء منها ؟

وقد يقال: ان المسلمين فقراء ليس عندهم هـذه الا وال لينفقوا هذا الانفاق كله . فنجيب بأننا نوزع هذه النفقات على الاوربيين بنسبة رأس المال ولا نكلف المسلمين إلا الانفاق مثل الاوربيين على هذه النسبة . فهل تسخو الامم الاسلامية الحاضرة بما تسخو الامم الاوربية التي منها من قدأ نفقت في الحرب العامة أكثر من نصف ثروتها إلا وربية التي منها من قدأ نفقت في الحسلمين البوم من يفعل ذلك لا افراداً ولا أقواما

وقد يقال: ان الامة التركية وهي أمةمسلمة قد أنفقت كل ماتقدر

عليه في حرب اليونان ولم تقصر عن شأو الإوربيين في المفاداة بالانفس والنفائس

والجواب: نعم. قد كان ذلك، ومن الترك من بذل ثلث ثروته ومنهم من بذل نصف ثروته في هذه الحرب، ولكنهم لما فعلوا ذلك انقلبوا بنعمة من اللهوفازوا، وحرروا أنفسهم واستقلوا، وارتفعوا بعدان كانوا هووا، وعزوا بعد انكانوا ذلوا. اذاً الايم الاسلامية اذا ائتمرت في المفاداة بما أمرها به كتابها كما كان يفعله آباؤها، أو اقتدت على الاقل بما هو دأب الاوربيين اليوم من بذل النفوس والنفائس في سبيل حفظ بيضتها، وذود المعتدين عنها، لم تقطف من عمر ات التضحية إلا مثل ماقطفه غيرها. وانقلبت بنعمة من الله وفضل لم يمسسها سوء.

ولكن الامم الاسلامية تريد حفظ استقلالها بدون مفاداة ولا تضحية، ولابيع أنفس ولامسابقة إلى الموت، ولا مجاهدة بالمال، وتطالب الله بالنصر على غير الشرط الذي اشترطه في النصر (١) فان

(۱) المنار: يراجع تفصيل هذه المسألة في أجزاه تفسير المنارتجده ودلالة الفهارس في مواضع من اكثرها، منها ۱۳ موضعا في الجزء الرابع منه و ٧مواضع في الجزء الثاني، وآخرها في آخر الجزء التاسع ولها مزيد في الجزء الماشر الذي سيصدر قريبا

الله سبحانه يقول (ولينصرن الله من ينصره) ويقول (إن تنصروا

ومن المعلوم أن الله تمالي غير محتاج إلى نصرة أحد ، وأعا ويد بنصر ته تعالى اطاعة أوام ه واجتناب نواهيه . ولكن المسلمين أهملوجميع ماأمرهم به كتامهم (فيذلك) او أكثره ، واعتمدوا في استحقاق النصرة على كونهم مسلمين موحدين ، وظنوا أن هذا يفنيهم عن الجراد بالانفس. والاموال. ومنهم من اعتمد على الدعاء والابتهال لوب العزة لأنه يجده أيسر عليه من القتل والبدل. ولو كان مجرد الدعاء يغني عن الجهاد لاستغنى به النبي عليه وصحابته وسلف هذه الامة فأنهم الطبقة التي هي أولى بان يسمع الله دعاءها . ولو كانت الآمال تبلغ بالادعية والاذكار، دون الاعمال والآثار، لانتقضت سنن الكون، وبطل التشريع، ولم يقل الله تعالى ( وأن ليس الانسان إلا ماسعي) ولم يقل ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) ولم يقل للمعتذرين عن القتال (لاتعتذروا ان نؤمن لكم قد نبأنا اللهمن أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله)الآيةولم يقل (إني لاأضيع عمل عامل منكم) أن المام المالية

لقد فان كثير من المسلمين أنهم مسلمون بمجرد الصلاة والصيام، وكل مالا يكافهم بذل دم ولا مال ، وانتظروا على ذلك النصر من

الله . وليس الامر كذلك فان عزائم الاسلام لاتنحصر في الصلاة والصيام ، ولا في الدعاء ممن والصيام ، ولا في الدعاء والاستغفار ، وكيف يقبل الله الدعاء ممن قعدوا وتخلفوا ، وقد كان في وسعهم أن ينهضوا ويبذلوا (١) اعتذار المسلمين عن أنفسهم ورده

يقولون: ليس عند المسلمين ما عند الافرنج من الثروة والسعة لينفقوا في أعمال الخير وفي مساعدة بعضهم بعضا. فنقول لمن يحتج بهذه الحجة: اننا نرضى منهم أن ينفقوا على نسبة رءوس أموالهم كا تقدم الكلام عند ذكر الجهاد بالمال. فهل المسلمون فاعلون ?

اننا نراهم قد محوا رسوم الاوقاف والمؤسسات الخيرية التي قركها آباؤهم ، فضلا عن كونهم لايتبرعون باموالهم الخاصة ولا يجرون مع

(١) يظهر أن الامير لم يقرن الزكاة بالصلاة والصيام لعلمه بان أكثرهم تركها وهي ركن الاسلام الدنيوي المادي، والصلاة ركنه الروحي، وهم يطلبون الدنيا ويتركون من الاسلام أهم أركانها \_ الزكاة والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله \_ وقد وصف الله المؤمنين الصادقين، بالجهاد بالموالهم وأنفسهم فقدم ذكر المال وقال في سياق آيات الفتال (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أي بعدم الانفاق وقد قائل الصحابة (رض) من منع الزكاة ولم يعتدوا باسلامهم بدونها

المحريين في ميدان من جهة التبرع لاجل المشروعات العامة، فكيف يطمع المسلمون أن تكون لهم منزلة الاوربيين في البسطة والقوة والسلطان وهم مقصرون عنهم بمراحل في الايثار والتضحية في فان العمل لاجل السلطان في الارض، أشبه بالحرث في الارض، فبقدر ماتشتغل فيها هي تعطيك. وإن قصرت في العمل قصرت هي في النمر. والمسلمون بريدون سلطانا يشبه سلطان الاوربيين بدون إيشار ولا بذل، ولا فقد شيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والنمرات و بشر الصابرين)

وقد يقولون: اننا جربنا البذل والتضحية ، وابتلينا بالنقص من الامو ال والانفس والنمرات وصبرنا ولم يفدنا ذلك شيئا ، وبقي الاوربيون مسلطين علينا ، اني أنقل هذا القول عن بعضهم لاني قد سمعته كثيراً .

والجواب: هل يقدرون أن يقولوا لنا إن مايدعونه من البذل والتضحية يشبه شيئًا مما يقوم به النصارى واليهود من هـذا القبيل أأو النه اذا نسب اليـه يـكون نسبته نسبة الواحد إلى المائة ؟

عندنا مثال حديث العهد هو مسئلة فلسطين :حدثت وقائع دموية

7-1

School of Oriental Studies

of

The American University at Califf

بين العرب واليهود في فلسطين فأصيب بها أناس من الفريقين . فأخد اليهود في جميع أقطار الدنيا يساعدون المصابين من بهود فلسطين وأراد العالم الاسلامي أن يساعد عرب فلسطين كما هو طبيعي ، فبلغت تبرعات اليهود لا بناء ملتهم من فلسطين مليون جنيه ، و بلغت تبرعات المسلمين كلها ١٣ ألف جنيه أي نحو جزء من مائة

فسيقولون: ان المسلمين لايملكون مثل ثروة اليهود. ونبود فنجيبهم، نرضى منهم بان ينفقوا في مساعدة ملتهم على قدر اليهود والافرنج بالنسبة الى رءوس أموالهم، ولا نطالب منهم الفقراء الذين لايملكون مايزيد على كفاية عائلاتهم

قال الله تعالى (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ماعلى المحسنين من سبيل مم قال تعالى (اندا السبيل على الذين يستأذنو ذك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف). ونجيب أيضا: انه وان كان البهود أغنى بالاموال من المسلمين فالمسلمون أكثر جداً بالعدد الان اليهود عشرون مليونا ، والمسلمين نحواً من ثلاثمائة وخمسين مليونا . فلو ان كلا من المسلمين تجواً من ثلاثمائة وخمسين مليونا . فلو ان كلا من المسلمين بهرش واحد — وهو الذي لا يعجز عنه أحد في العالم مها اشتد فقره — لاجتمع من ذلك ثلاثة ملايين جنيه و نصف في العالم مها اشتد فقره — لاجتمع من ذلك ثلاثة ملايين جنيه و نصف

فلنترك تسعة أعشار المسلمين ونفرض هذه الاعانة لفلسطين على عشر واحد منهم أي على ٣٥ مليون نسمة لاغير. وهؤلاء الحمسة والثلاثون مليون نسمة نجدهم حول فلسطين في لمحة بصر. فان مسلمي مصر وسورية وفلسطين والعراق ونجد والحجاز واليمن وعمان هم ٣٥ مليونا. ولنتقاض من هؤلاء أداء قرش واحد عن كل جمجمة عفاذا يجتمع لنا من ذلك ? الجواب: بجتمع ثلاثمائة وخمسون الف جنيه

فالمسلمون قد تبرعوا عن هذه الاعداد كلها بثلاثة عشر الف جنيه أي بما يساوي نحو ثلثي عشر القرشعن كل نسمة من عشر عددهم أهذا ما تريدون أن تسموه « تضحية » ؟

أو بمثل هذا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ؟
او هذه درجة نجدتكم لاخوانكم في الدين وجيرانكم في الوطن والقائمين عنكم بالدفاع عن المسجد الاقصى الذي هو «ثالث الحرمين وأول القبلتين ?» أفلم يقل الله تعالى (أما المؤمنون اخوة) أفهذه نجدة الاخ لاخيه؟ يقولون لماذا سادت الامة الانكايزية هذه السيادة كلها في العالم ؟

نجيبهم: أنها سادت بالاخلاق وبالمباديء. حدثني رجل ثقة انه يعرف انكليز ياذامنصب في الشرق كان يأمر خادمه أن يشتري له الحوائج اللازمة لبيته يوميا من دكان رجل انكليزي في البلدة التي هم فيها. فجاءه

الخادم مرة بجدول حساب وفرعليه به ٢٠ جنيها في مدة شهر . فسأله الانكلىزى: كيف أمكنك هذا التوفير ? فقال الخادم: تركنا دكان الانكليزي الذي كنا نشتري منه وصرنا نشتري من دكان أحد الاهالي العرب. فقال له الانكليزي: ارجع الى دكان الانكليزي الذي كنا نشتري منه. فقال الخادم: او لو كان ذلك يستلزم انفاق ٠٠ جنيها زيادة ? قال الانكليزي: ولو كان يستلزم انفاق ٢٠ جنيها زيادة. وسمعت أن كثيرين من الانكلمزالذين في الاقطار لايشترون شيئًا ذا قيمة الامن بلادهم ويرسلون الى لندرة فيوصون على كل ما يحتاجون اليه حتى لا يذهب مالهم الى الخارج. أفنقيس هذا باعمال المسلمين الذين مهما أوصيتهم بالشراء من أبناء جلدتهم أو أوطانهم وعلموا أنهم يقدرون أن يوفروا في السلعة الواحدة نصف قرش اذا أخذوهامن الافرنجي تركوا ابن جلاتهم اوملتهم ورجعوا الافريجي? أفلم يكن سبب حبوط مقاطعة العرب لليهود في فلسطين أشياء كمذه ? حرموا أنفسهم أمضى سلاح في يدهم وهو القاطعة في الاخذ والعطاء مع اليهود من أجل فروق ترفهة مؤقتة ونسوا ان الضرر الذي يصيبهم من الاخذ والعطاء معاليهو دهو أعظم الف مرة من ضرر هاتيك الفروق الزهداة

وكنت من أشكو الى أحد كبار المصريين اهمال اخواننا المصريين المحال المجاهدي طرا بلس وبرقة الذين ان لم تجب عليهم نجدتهم قياما بواجب الاخوة الاسلامية والجوار ، وجبت عليهم احتياطا من وراء استقلال مصر واستقبال مصر ، لانه كا أن وجود الانكليز في السودان هو تهديد دائم لمصر ، فوجود الطليان في برقة هو تهديد دائم لها أيضا . فكان جواب ذلك السيدلي : لقد بذل المصريون مبالغ وفيرة يوم شنت ايطالية الغارة على طرا بلس ولم يستفيدوا شيئا فان إيطالية لم تلبث ان أخذتها

فقلت له: ان المصريين قد نهضوا في الحرب الطرابلسية نهضة هي بدون شك ترضي كل مسلم، بل ترضي كل انسان يقدرقدرالحمية ولكن المبلغ الذي تبرعوا به يومئذ معلوم وهو ١٥٠ الف جنيه. فهل يطمع المسلمون في أنحاء المعمور أن ينقذوا طرابلس من براثن ايطالية عائة وخمسين الف جنيه ? وهل هذه التضحية تقاس في كثير او قليل النضحيات التي قامت بها ايطالية بالمال والرجال ؟

كانت اعانة مصر في الحرب الطرابلسية ١٥٠ الف جنيه ، وأنفقت الدولة العثمانية على تلك الحرب نحو مليون جنيه فانظر الى ما إكان لذلك أمن النتائج:

(النتيجة الاولى) وهيأهم شيء: حفظ شرف الاسلام، وإفهام الاوربيين ان الاسلام لم يمت، وان المسلمين لا يسامون بلدانهم بدون حرب، وفي ذلك من الفائدة المادية والمعنوية للاسائدم ما لا ينكره إلا كل مكابر

( النتيجة الثانية ) أن هذا المبلغ الضئيل بالنسبة الى نفقات الدول الحربية قد كان السبب في توطين الطرا بلسيين أنفسهم على المقاومة والمجاهدة عارأوا من نجدة اخوانهم لهم. فكانت هذه المقاومة سبباً لتجشم ايطالية المعتدية من المشاق والخسائر ماهو فوق الوصف الى أن صار كثير من ساسة الطليان يصرحون بندمهم على هذه الغارة الطرابلسية (النتيجة الثالثة) مهما يكن من عدد القتلى الذين فقدهم العرب في هذه الحرب فأن مجموع قتلي الطليان الى اليوم يفوق مجموع قتلي العرب أضعافا مضاعفة. فلقد لقي الطليان في هذه الحرب من الاهوال مالايتسع لوصفه مقالة أو رسالة. وفي واقعة واحدة هي واقعة «الفومهات» على باب بنغازي ثبت فيها ١٥٠ مجاهداً عربيا لثلاثة آلاف جندي طلياني من الفجر إلى غروب الشمس الى أن انقرضوا جميعاً ، إلا أفذاذاً أبي عليهم الليل ، ورجع العدو ولما يمونوا. وبينما كان العرب في حزن عظيم على من فقدوهم في تلك المعركة إذ جاءهم الخبر البرقي من الاستانة عن برقية وردت

اليها سراً من برلين عن برقية رقمية جاءت من سفارة الالمان في رومية بأنه سقط في هذه المعركة ألف وخمسائة جندي من الطلبان ، وأصاب الجنون سبعة من ضباطهم . وهذه و قعة من خمسين و قعة بالاقل تضاهيها، فالمسلمون قد قاتلوا في هذه المعركة جيشا يفوقهم في العدد عشر بن ضعفا و قتلوا نصفه أي قتلوا عشرة أضعافهم وفي حال الضعف أن يغلبواضعفيهم فقط القوة أن يغلبوا عشرة أضعافهم وفي حال الضعف أن يغلبواضعفيهم فقط كما قال في سورة الانفال ( يأيها الذي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون \* الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف فيكم ضعفا ، فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف

(النتيجة الرابعة) انه قد كانت نفقات ايطالية في الحرب الطرابلسية في السنة الأولى منها أي من سنة ١٩١١ الى سنة ١٩١٦ نحو مائة مليون جنيه، وبظن انها من عشرين سنة الى اليوم — اذ المقاومة لم تنقطع حتى هذه الساعة — قد بلغت ثلاثمائة مليون جنيه

فهذا كان كه نتيجة تلك الاعانة القليلة والنفقات الضئيلة التي قام بها المسلمون في تلك الحرب، ولكن المسلمين ينتظرون أن تنهزم ايطالية

الدولة الكبيرة التي أهلها ٤١ مليون نسمة ودخلها السنوي ٢٠٠ مليون جنيه في صدمة واحدة أو في السنة الاولى من الحرب (١) وان لم يتحقق

(١) أي هذا عددها ، وهذا دخلها ، وهذا انفاقها على الحرب. وأما عصبيتهاوضراوتها في سفك دماء المسلمين فحسب المسلم الذي لم يفسده التفرنج والالحادان يقرأ النشيد الطلياني الذي ننقل ترجمته عن جريدة الفتح نقلا عن جريدة الشرق عدد ٥٤٣ وهو:

ان من أعظم الآلام لشاب في العشرين من عمره ان لا يحارب في سبيل وطنه مع دوام الفتال في طراباس والراية انثلثة الالوان والموسيقي الحربية تنبهان النفس المقدامة . ياأماه أيمي صلاك ولاتبكي، بل اضحكي وتأملي ، ألا تعلمين ان إيطاليا تدعوني وانا ذاهب الى (طرابلس) فرحاً مسروراً لابذل دمي في سبيل سحق الامة الملعونة لكذا) ولاحارب الديانة الاسلامية التي تجيز البنات الابكار للسلطان (\*) سأقاتل بكل قوتي لحو القرآن (كذا)

تحمي أيتها الوالدة ، تذكري (كاروني) التي **جادت باولادها في** سبيل وطنها ... =

<sup>(\*)</sup> الديانة الاسلامية لانجيز للسلطان الامانجيزه لغيره من المسلمين وهو تزوج البكر والثيب، ولكن الافرنج تبيح لهم نصرانيتهم الانتراه على الاسلام وتبيح لهم مدنيتهم الزناحتي أنسدوا كل قعار دخلوه ببغاياهم ولا سيما الطليان منهم

أملهم هذا انقطع منهم كل رجاء وبطلت كل حركة ، وأصاب بعضهم اليأس الذي هو مرادف للكفر بصريح الذكر الحكيم ( انه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون )

ولنضرب مثلا ثالثا ونمسك بعده عن ضرب الامثال لانها لاتعد ولاتعصى:

قام أهل الريف في وجه الدولة الاسبانية مدة بضع سنين الى أن تغلبوا عليهاوطردوا جيوشها بعد أن أبادوا منهم في واقعة واحدة ٢٦ ألف جندي وغنموا ١٧٠ مدفعا وجميع أهل الريف بقضهم وقضيضهم ثمانمائة ألف نسمة. وعدد أهالي اسبانية ٢٢ مليون نسمة ، وأراضي

= ياأماه انا مسافر ، الا تعامين ان على الامواج الزرقاء الصافية من يكر استلقي سفائننا الراسي ? انا ذاهب الى طرابلس مسروراً لان رايننا المثلثة الالوان تدعوني ، وذلك القطر تحت ظلها

لا تموتي لاننا في طريق الحياة ، وان لمارجع فلا تبيي على ولدك ، ولكن اذهبي في كل مساء وزوري المقبرة ونسائم الاصل تحدل الى طرابلس وداعك الذي يأبي الحداد على قبر فلذة كمدك ، وان سألك أحد عن عدم حدادك على فاجيبيه : انه مات في محاربة الاسلام

الطبل يقرع ياأماه · انا ذاهب أيضاً · ألا تسمعين هزج الحرب عد دعيني أعانقك وأذهب!

الريف أكثرها قاحل والاهالي فيه فقراء يعيشون من كسب أيديهم، ولقد قاموا بعمل أدهش أهل الارض بالطول والعرض

فلو كان أهل الريف نصارى لانثالت عليهم الملايين من الجنيهات من كل الجهات إمابطريقة خفية وإما بواسطة جمعية الصليب الاحمر في سبيل مداواة جرحاهم

فليقل لنا المسلمون كم جنيها قدموا للريف في ذلك الوقت؟ ثم تألب الفرنسيسمع الاسبانيول وحشدوا لحرب الربفيين من من ألف مقاتل وحصر واالريف من كل جانب من البر والبحر، وكانت طياراتهم القاذفة بالديناميت على قرى الريفيين تحصى بالمئات لا بالعشرات ولم تكف طيارات الفرنسيس والاسبانيول حتى جاء سرب طيارات أمير كية من نيويورك نجدة لفرنسة واسبانية (النصر انيتين على المسلمين لانهم مسلمون)

هذا كله والمسلمون ينظرون الى حرب الريف مكتوفي الايدي، ولبثو المكتوفي الايدي، وأخيراً بهض منهم أفران لجمع شي، من أجل جرحى الريف، ولاجل بعث الحمية في الناس لم يكتف محرر هذه السطور والكتابة بل تبرعت باربعة جنم التلاحل القدوة المفاذا كان مجموع تلك الاعانات من كل العالم الاسلامي؟ الجواب ١٥٠٠ جنيه

غيانة يعضه المسلمين لربهم ووطنهم واعتزارهم الباطل . وياليت المسلمين وقفوا عندهذا الحد في خذلان الريفيين بل قامت منهم فئام بقاتلون الريفيين باشد ممايقاتلون بهالاجانب وتألبت على محمد ابن عبد الكريم قبائل وافرة العدد شديدة البائس ومالؤا الفرنسيس والاسبانيول على ابناء ملتهم ووطنهم تزلفا الى الفرنسيس والاسبانيول وابتغاء الحظوة لديهم. وقد جرى مثل ذلك عندنا في سورية يوم الثورة على فرنسة ، وجرى في بلاد اسلامية كثيرة ، أفبمثل هذه الاعمال يطالب أخونا الشيخ بسيوني عمران ربه بماوعد تعالى به من جعل العزة للمؤمنين ? واذا سألت هؤلاء المسلمين المالئين للعدو على اخوانهم: كيف تفعلون مثل هذاوأنم تعلمون انه مخالف للدين وللشرف وللفتوة ونامروءة وللمصلحة وللسياسة? أجابوك: كيف نصنع فأن الاجانب انتدبونا ولولم نفعل لبطشوا بنا ، فاضطررنا ألى القتال في صفو فهم خوفا منهم ؟ ونسوا قوله تعالى (أنخشونهم فالله احق ان نخشوه ان كنيم مؤمنين) وقوله تعالى ( فلا تخ فوهم وخافون ان كنتم مؤمنين )

وكلام مثل هؤلاء في الاعتذار غير صحيح فان الإجانب قد ندبوا كثيراً من المسلمين الى خيانات كهذه فلم يجيبوهم ولم تنقض عليهم

السماء من فوقهم ، ولا خسفت بهم الارض ، في تحتهم ، نم انه أن كأن الإجانب المحتلون لبلاد المسلمين قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذين لا يلبون دعوتهم الى خيانة قومهم ، ف نما كان ذلك من أجل أن كثيرين من المسلمين كانوا يعرضون عليهم خدمتهم في مقاومة اخوانهم ويقومون بها بكل نشاط ومناصحة ، ويبدون كل أمانة لهم في أثناء تلك الخيانة . ولولا هذا التبرع بالخياة ، والتسرع الى مظاهرة للاجنبي على ابن الملة ، لما استأسد الاجنبي وصاريت في المسلمين هذا التحكم الفاحش ، ويتقاضاهم أن يخالفوا قواعد دينهم ومقتضى مصلحة دنياهم من اجل مصاحته ، بل قام محملهم على الموت لاجل الموت

فان الموت موتان: أحدها الموت لاجل الحياة وهو الموت الذي حث عليه القرآن المؤمنين اذا مد العدو يده اليهم، وهو الموت الذي قال عنه الشاعر العربي:

تاخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل ان اتقدما وهو الموت الذي يموته الافرنسي لاجل حياة فرنسة والالماني لاجل حياة ألمانية ، والانكايزي في سبيل بريطانية العظمى — وهلم جراً ــ ويجده على نفسه واجباً لايتاخر عن أدائه طرفة عين وأما الموت الثاني فهو الموت لاجل استمرار الموت ، وهو الموت

الذي يموته المسلمون في خدمة الدول التي استوات على بلادهم و وذلك انهم يموتون حتى ينصروها على اعدائها كا يموت المغربي مثلا حتى تنتصر فرنسة على ألمانية مثلا. ويموت الهندي حتى تتغلب انكلترة على اي عدو لها . ويموت التتري في سبيل ظفو الروسية . والحال انه بانتصار فرنسة على أعدائها تزداد في المغرب غطوسة وظلا وابتزازاً لأ ملاك المسلمين وهضا لحقوقهم . وذلك كا حصل بعد الحرب العامة اذ ازداد طمع الفرنسيس في اهل المغرب وحدثوا انفسهم بتنصير البربر

وبالاختصار يموت المغربي على ضفاف الرين او في سورية حتى يوزداد موتا في المغرب، لان كل طائلة تفوز بهافرنسة في الخارج هي زيادة في قهر المغربي وإعناته واذلا له مما لاسبيل للمناكرة فيه، ومما قد ثبت بالتجربة. وكذلك موت الهندي في سبيل نصرة انكلترة هو تطويل في اجل عبودية الهند. وكذلك موت التتري في خدمة الروسية لا عاقبة له سوى ازدياد قهر الروس للتتر. وهلم جراً

وهذا الموت لاجل الموتهو ماكان بخطمنحن كايقال، اي باعتبار النتيجة ، ولكنه هناك موت لاجل الموت مباشرة بدون واسطة ، وهو عند مايموت المغربي في قتال أخيه المغربي الذي قام يحاول أن يزحزح شيئا من النير الافرنسي الذي كاد يدق عنقه، وان لم يدق عنقه بتاتا استحياه حياة هي اشبه بالموت

ولو الحصرت هذه الامورفي العوام والجهلا. نعذر ناهم بجهابهم عه وقانا انهم لا يدرون الكتاب ولا السنة ولا السياسة الدنيوية ، ولا الاحوال العصرية، وانهم انما يساقون كا تساق بهيمة الانعام الى الذبح ولكن الانكي هو خيانة الخواص. مثال ذلك الوزير المقري الذي هو أشدتعصبا اقضية رفع الشريعة الاسلامية من بين البربر من الفرنسيس أنفسهم . ومثله البغدادي باشا فاس الذي طوح محو مائة شخص من شبان فاس وجلدهم بالسياط لكونهم اجتمعوا في جامع القرويين وأخذوا يرددون دعاء «يالطيف الطف بما جرت به المقادر م ولا تفرق بيننا وبين اخواننا البرابر »ومفتى فاسالذي أفتى بأن إلغام الشرع الاسلاميمن بين المربر ايس باخراج للهربرمن الاسلام! وهلم جوا وكل من هؤلاء الخونة المارقين أخراهم الله قد بلغ من الكرعتيا ، وانتهى من أموال الامة شبعا وربا، وهو لا يزال حريصا على الزلفي الى فرنسة ، وأثبات صداقته لها ولو بضياع دينه ودنياه ، حتى تبقى عليه منصبه وحظوظه في هذه البقية الباقية من حياته التاعسة (١) (١) الفريب في هذا أن أمثال هؤلاه الخونة يبيعون بلادهم كلها للاجني بثمن خسيس هو جزء منهالا من مال الاجني ، ولو اخلصوا فيه صده عنها الكان لهم منها أكثر مما يعطيهم الاجني منها م يكون باقيها لاولادهم واهليهم واخواسم فيالدين مع العز والشرف

وليس واحد من هؤلاء ولا من في ضربهم في المغرب الا وهو. مطاع على نيات فرنسة وعلى مراميها من جهة هذا النظام الجديد لامة البرس ، وليس فيهم الا من هو عارف بوجود جيش من القسوس. والرهبان والراهبات يجوس خلال بلاد البربر ويبني الكنائس ويتصيد اللقطاء والايتام والفقراء وضعفاء الايمان ، وايس فيهم الا من هو عالم نمنع فرنسة فقهاء الاسلام والوعاظ من التجوال بين البربر حتى ترتفع الحواجز امام دعوة المبشر سالى النصر انية . وقديكون المقري والبغدادي هذان هما في مقدمة الموقعين على الأوامر بمنع علماء الاسلام وحملة القرآن من الدخول الى قرى البربر. وقد يكون المقري هذا هو الذي خصص المبلغ من مال التحزن لجريدة « مراكش الكاثوليكية » التي تطعن في الاسلام، وتقذف محمداً عليه الصلاة والسلام، ولدينا كثير من أعدادها التي تتضمن هذه المطاعن

وبعد هذا فمن يدري ؟ فقد يكون المقري مصليا وصائما وبيده سبحة يقرأ عليها أوراداً . ومن يدري ? غفد يكون البغدادي السيء الذكر ممن يتمسحون بالقبور ويستغيثون بالاولياء ويتظاهرون بهذا الورع الكاذب . وأما المفتي فهو المفتي فلا حاجة الى تثبيت كونه يصلي الخس ، ويصوم ويتهجد ، ويوتر ويتمفل الخ

وقد مضى علينا نحن في سورية شيء من هذا الاوائل عهد الاحتلال الكن لم تكن خيانة هؤلاء المعممين في قضية دينية مباشرة.. فقد اقترحت عليهم فرنسة أن يمضوا برقية الى جمعية الاهم ينكرون بها عمل المؤيم السوري الفلسطيني المطالب باستقلال سورية وفلسطين ، فأمضاه منهم عمائم مكورة ، وطيالس محررة مجررة ، ورقاب غليظة ، وبطون عظيمة ، وان لم أقل الان : أخزاهم الله ، أخشى عتاب اخواننا المغاربة الذين برونني خصصت بهذا الدعاء صدرهم الاعظم ، ومفتيهم الاكبر ، وأعفيت معممي سورية ، فلذلك يقضي العدل بأن نقول أخزاهم الله وأعمين ، أخزى الله الذين منهم في المشرق والمغرب ممن يوقعون على القراحات الاجانب المضرة بالدين والوطن

ولعل الاخ الشيخ بسيوني عمران يقول: ان هؤلاء أفراد قلائل فلا بجوز أن نجعل الامة الاسلامية مسؤولة عن مخازيهم وموبقاتهم والجواب على ذلك: أن الظلم يخص والبلاء يعم كما لايخفى، ولكني لاأسلم أن هؤلاء أفراد قلائل، وأن الامة غير مسؤولة! إذ لو كان وراء هؤلاء أمة يخشونها ما تجاسروا على الانجار بدينها بعد الانجار بدنياها، بل كانوا لو اقترح عليهم الفرنسيس اقتراحا مضراً بملتهم وأمتهم ولم يقدروا على رده اعتزلوا مناصبهم، ولزموا بيوتهم، وكان وأمتهم ولم يقدروا على رده اعتزلوا مناصبهم، ولزموا بيوتهم، وكان

الفرنسيس كلفوا بالعمل غيرهم ، فاذا أبي الخلف ما أباه السلف مرة بعد ورة علم الفرنسيس أن لافائدة في الاصرار ، فعدلوا عن دسيستهم البربرية وما أشبهها ، ولكنهم مصرون عليها بسبب استظهارهم بأناس ممن بزعون أنهم « مسلمون » فهم يهدمون الاسلام بمعاول في أيدي أبنائه، و بقولون لسنا من هذا الاس في قبيل ولا دبير

أفلا ترى كيف قالوا عن الظهير البربري إنه قد أصدره السلطان وحكومة الخزن ?

أفهذا هو الاسلام الذي يناشد الله الشيخ بسيو في عمر أن بتأييد أهله؟ قال الله تعالى ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصاحون ) ولا شك أن « المسلمين » الذين يبلغون هذه الدركات من الانحطاط وتتركهم الأمة الاسلامية وشأنهم يلعبون مجقوقها يستحقون

الاسلام التمحيص الذي هوفيه (١) فانما سمح الله بان يستولي الإجانب

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصلومهني يستجهون هنا يستوجبون على قول الفارابي واللام في للاسلام للتهوية والمراد به المسلمون والمهني يستوجبون بجرائهم عجيص المسلمين في جملتهم ليميز الله الحبيث من الطيب و فسر مما بعده وهو مستنبط من قوله تمالى في سياق غزوة أحد (وليمحص الله الذين آمنوا و عحق الكافرين) فليراجع السياق من سورة آل عمر ان و تفسيره المؤثر في الجزء الرابع من تفسير المفار

على ديار المسلمين ويجعلوهم خولا، ويغتصبوا جميع حقوقهم، تعليما للم وتهذيباً، وتصفية وتطهيراً كما يصفى الذهب الابريز بالنار

قال الله تعالى ( ظهر الفسادفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )

لقد أصبح الفساد إلى حد أن أكبر أعداء المسلمين هم السلمون. وأن المسلم اذا أراد أن يخدم ملته أو وطنه قد يخشى أن يبوح بالسر من ذلك لاخيه، إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى الإجانب المحتلين فيقدم لهم بحق أخيه الوشاية التي يرجو بها بعض الزلني، وقد يكون أمله بها فارغا

ولله در الملك ابن سعود حيث يقول: ماأخشي على المسلمين إلا من المسلمين ، ماأخشي من الاجانب كما أخشي من المسلمين (١)

(١) وقال في محفل حافل بحجاج الاقطار — وقدطا لبه مصرى أزهري عجاربة الانكابر والفر نسيس المعتدين على المسلمين ذاكر أعداوتهم لهم أله الانكابر والفر نسيس معذورون إذا عادونا لانه لا بجمعنا بهم جنس ولا دين ولا الحة ولا مصلحة ، ولكن المصيبة التي لاعذر لا حدفيها ان المسلمين أصبحوا أعداء أنفسهم ، وأنا والله لا أخاف الاجانب وإنما أخاف من المسلمين علو حاربت الانكابر لما حاربوني إلا بجيش من المسلمين

وهو كلام أصاب كبد الصواب، فانه مامن فتح فتحه الإحاني من بلاد المسلمين إلا كان نصفه أو قسم منه على أيدي أناس من المسلمين، منهم من تجسس للاجانب على قومه، ومنهم من بث لهم الدعاية بين قومه، ومنهم من بد هم الدعاية بين قومه، ومنهم من من سل لهم السيف في وجه قومه، وأسال في خدمتهم دم قومه

فأين اسلامهم وايمانهم من قوله (انما المؤمنون إخوة) وقوله (ومن يتولهم منكم فانه منهم) وقوله (انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأو لئك هم الظالمون) وقوله (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين)

أفيمثل هذا تكون طاعة الله ورسوله ? أم بمثله تكون أخوة الايمان وولايته وولاية أهله ?

أو لمثل هؤلاء يعد الله العز والنصر والتمكين في الارض ، وهم سعاة بين أيدي الإجانب على ملتهم ووطنهم وقومهم إكلاعاتبهم الانسان على خيانه اعتذروا بعدم امكان المقاومة ، أو باتقاء ظلم الاجنبي ، أو بارتكاب أخف الضررين في وجميع اعذارهم لا تتكيء على شيء من الحق. ولقد كانوا قادرين أن يخدمو املتهم بسيوفهم فان لم يستطيعوا فبأقلامهم،

فان لم يستطيعوا فيا لسنتهم، فان لم يستطيعوا فيقلوبهم (١) فأ بوا الا أن يكونوا بطانة الاجانب على قومهم، وأبوا إلا أن يكونوا رواداً لهم على بلادهم، وأبوا إلا أن يكونوا مطايا للاجانب على أوطانهم، وتراهم مع ذلك وافرين ناعمي البال، متمتعين بالهناء وصفاء العيش، وهمياً كلون المما باعوا من تراث المسلمين، ومما فجروا من دماء المسلمين، وينامون المستريحين مثل هؤلاء ليس لهم وجدان يدنبهم من الداخل، ولا ينجد من المسلمين من يجرأ أن يعذبهم من الحارج

لم نكن لنطلق الكلام اطلاقاعلى العالم الاسلامي في هذا الموضوع، في فان الامة الافغانية مثلا لا يمكن أحداً أن يحطب فيها في حبل الاجانب علنا ويبقى حيا، والنجديون لا يوجد فيهم من يجرأ أن عالي الاجانب على قومه، والمصريون قد ارتقت تربيتهم السياسية كثيراً عن ذي قبل ، فأصبحت مجاهرة أحدهم بالميل للاجنبي أو تفضيل حكم الاجنبي قبط عليه . فأما في سائر بلاد الاسلام فهن شاء من المسلمين أن يخلع خطراً عليه . فأما في سائر بلاد الاسلام فهن شاء من المسلمين أن يخلع خطراً عليه . فأما في سائر بلاد الاسلام فهن شاء من المسلمين أن يخلع م

الرسن ويجاهر بالعصوبة لعدو دينه وبلده فلا يخشي شراً، ولا يحاذر قلقاً

أفامثل هؤلاء يقول الله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات المستخلف الدين من قبلهم ، وليمكن الصالحات المستخلف الدين من الدي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون في شيئا ) ؟

خاشى لله أن يكون تعالى عنى جهؤلاء «المسلمين» الذين المناه المعداوة المناه المعداوة المناه المعالى المناه المناه المعالى المناه وهو عمل الصالحات ? بئسما شروابه أنفسهم . وكذلك لا يعني الله جهؤلاء المسلمين الذين ان لم يكونوا خامروا على قومهم ، وسعوا بين أيدي الإجانب في خراب أمتهم ، وأوطأوا مناكبهم لركوب الغريب الطامح ، فانهم اكتفوا من الاسلام بالركوع مناكبهم لركوب الغريب الطامح ، فانهم اكتفوا من الاسلام بالركوع والسجود ، والا ورادوالا ذكار ، واطالة السبحة ، والتلوم في السجدة ، والمنوا أن هذا هوالاسلام ، ولو كان هذا كافيافي اسلام المرء وفوزه في الدنيا والأخرى لما كان القرآن ملان بالتحريض على الجهاد ، والايثار على النفس، والصدق والصبر ، ومجدة المؤمن لا خيه، والعدل والاحسان على النفس، والصدق والصبر ، ومجدة المؤمن لا خيه، والعدل والاحسان على النفس، والصدق والصبر ، ومجدة المؤمن لا خيه، والعدل والاحسان على النفس، والصدق والصبر ، ومجدة المؤمن لا خيه، والعدل والاحسان على النفس، والعدق والصبر ، ومجدة المؤمن لا خيه، والعدل والاحسان على المناه المدين والمدت والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والم

وجميع مكارم الاخلاق. ولو كان هذا كافيا لاجل التحقق بالاسلام لما قال الله تعالى (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتر بصواحتى يأتي الله بأمره والله لايهدى القوم الفاسقين ) (۱)

أفيقدر أخونا الشيخ بسيوني عمران أو غيره ان يقول ان المسلمين اليوم إلاالنادر الاندر ، والكبريت الاحمر ، يفضلون الله ورسوله على آبائهم وأبنائهم واخوانهم وأزواجهم وتجارتهم وأموالهم ومساكنهم؟ أو يؤثرون حب الله ورسوله إقامة الاسلام على الجزء اليسير من أموال اقترفوها . وتجارة يخشون كسادها ؟ لنعمل هذه التجربة . . فبضدها تتبين الاشياء

النفرض أن مسئلة تنصير البربر دخلت في طورالنجاح، وانتدب البابا الكاثوليك الذين في العالم لبذل الاموال اللازمة لهذا التحويل الذي تتوخاه فرنسة في البربر من دين الاسلام إلى دين النصرانية، فيكم مليونا تظن من الجنيهات يدر على المبشرين والرهبان والراهبات لبناء المكنائس والمدارس والملاجيء والمستشفيات ومراكز الاسقفيات

(١)راجع تفسير الآية وماقبلها في ص٢٢٤ - ٢٤٢ ج ١ من تفسير المنار

وما أشبه ذلك لانمام هذا العمل الذي تضم به الكثلكة عمانية ملايين من البرابر إلى الاربعائة مليون كاثوليكي الذين في العالم ?

لاشك أن الجواب يكون: عدة ملايين تجمع في بضعة أشهر فان قيل للبرو تستانت: تعالوا فقد أذنا كم بتنصير البرابرة فابذلوا في هذه السبيل ماأمكنكم ، فانها تدر حينئذ الملابين بقدر ضعفي ما يدر من الدة التي يجتمع فيها المال الذي من الكاثوليك وفي مدة أقصر من المدة التي يجتمع فيها المال الذي يجود به الكاثوليك

فلنقل للمسلمين: إن البرابرة صاروا على شفا الخروج من الاسلام، وإن الاس في هـ ندا الصبوء عن دين الاسلام هو الجهل. فعلينا أن نرسل اليهم علماء ووعاظا ليتفقهوا في الدين، وان نبني لهم المساجد والمدارس والكتاتيب والملاجيء إلى غير ذلك من الوسائل التي تمسك بحجزاتهم عن مفارقة الاسلام والمسلمين

فيكم تظن المبلغ الذي يجود به المسلمون بعد اللتيا والتي لهـذا العمل ? لاأظن انهم يجودون بمـا يتجاوز جزءاً من مائة ممـا يبذله الكاثوليك أو البروتستانت

فهذه هي حمية المسيحيين على دينهم ، وهذه هي حمية المسلمين ، ومن الناس من يسأل عن أسباب المحطاط المسلمين وقصورهم عن مباراة

سَوِاهُم ، ولَوْ تَأْمَل فِي هـذه الفَروق فِي النهضة والحميـة لُوجِد عَنْدُهُا الجواب الكاني

ومن أغرب الأمور أن نرى الأوربيين ودعاتهم وتلاميذهم من الشرقيين بعدهذا كله يتهمون المسلمين بالتعصب الديني ، وينتزونهم بلة، ه ، و ينتحلون لا نفسهم التساهل في الدين! ان هذا والله لعجب عجاب وهاأنا ذا الآن في كتابتي هذه التي معناها الدفاع لاالتجاوز، والاستاذ الاكبر صاحب المنار ، وعبد الحميد بك سعيد رئيس جمعية الشبان المسلمين ، والاستاذ صاحب مجدلة الفتح \_ وغيرنا من الرجال الذين يبغون منع الاعتداء على الأسلام وينادون السلمين ليتنبهوا للخطر المحدق مهم متهمون بالتعصب الديني ومنبوزون مهذه الكلمة ، لابين غير المسلمين فقط ، بل بين المسلمين الجنر افيين أيضاً - أعني الذين يتباهون بأن سياستهم « لادينيـة » وطالما صرحوا بانهم لايقيمون للدين وزنا ، وطالما تزلفوا إلى المسيحيين بكونهم هم لايدافعون عن الدين الأسلامي كايدافع زيد وعمرو ...

فالمسلم اذاً لايخلص من لقب « متعصب » إلا اذا سمع أن الفرنسيس يحاولون تنصير البربر فمر بذلك كأن لم يسمع شيئا ، وإلا اذا سمع أن الهولانديين نصروا مائة ألف — وقد زعم أحد نواب

البرلمان الهولاندي أنهم فازوا بتنصير مليون مسلم من مسلمي الجاوي وهر كتفه قائلا: أنا لايممني أكان الجاوي مسلما أم مسيحيا ... — هنالك «المسلم» يصير «راقيا »ويعد «عصريا» ويقال فيه كل ثير!؟

وأما الأوربي فله أن يبذل القناطير المقنطرة على بث الدعاية المسيحية بين المسلمين ، وله أن يحميها بالمدافع والطيارات والدبابات ، وله أن يحول بين المسلمين ودينهم بالذات وبالواسطة ، وله أن يدس كل دسيسة ممكنة لهدم الاسلام في بلاد الاسلام ، وليس عليه حرج في ذلك ، ولا يسلبه هذا العمل صفة « راق » و « متمدن » و «عصري» وأغرب من هذا أنه لايسلبه نعت « مدني » و «لاديني » و «متساهل» وهؤلاء « المسلمون الجغرافيون » برغم هذه الشؤاهد الباهرة للأعمن ، و د غ ماعملته حمد ، فه ف نسة « اللادينية » في قضية المربو

وللموروء المسلمون الجعراديون البورية السواهد الباهرة اللاعين الوبرغم ماعملته جمهورية فرنسة «اللادينية» في قضية البرس لما رب دينية كاتوليكية ، وبرغم حماية هولاندة لمبشري الانجيال في الجاوى ، وبرغم قرار الحكومة البلجيكية رسميا اكال تنصير أهل الكونغو ، وبرغم منع الانكليز في الاوغاندة وفي دار السلام – وكذا السودان – بث الدعاية الاسلامية بين الزنوج ، وبرغم أمور كثيرة لايسعنا الآن شرحها ، لايزالون يخدعون المسلمين قاتلين لهم: ان أوربة قد رفست الدين برجلها وسارت على خطة لادينية ، وبذلك قد

أبجحت و نحن لن نفلح مادمنا سائر بن على خطة اسلامية (١)

قد قام ببث هـنده السفسطة أناس في تركيا ووجدوا ممن تلقاها بالقبيل عدداً كبيراً. وترى أناسا في مصر والشام والعراق وفارس يقولون بها ويكابرون في المحسوس ولا يبالون ، لانهم يجدون على كل الإحوال من الاغرار من يصدقهم

أهم اسباب تا خر المسلمين

فين أعظم أسباب تأخر المسلمين الجهل، الذي يجمل فيهم من الايميز بين الخمر والخل، فيتقبل السفسطة قضية مسلمة ولا يعرف أن يرد عليها

ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص، الذي هو أشد خطراً من الجهل البسيط، لان الجاهل اذا قيض الله له مرشداً عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه، فاما صاحب العلم الناقص فهو لايدري ولا يقتنع بانه لايدري، وكا قيل: ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائكم بنصف مجنون ، أقول: ابتلاؤكم بجاهل، خير من ابتلائكم بشبه عالم

<sup>(</sup>١) وقد صدقوا لكن عمى أننا لن نفلح ما دمنا على هذه الحطة التي نكذب بتسميمًا إسلامية وأنناا عا نفلح اذا فمنا محقوق إلى الامناكا يقومون محقوق ديمهم أو أشد

ومن أعظم أسباب تا خر المسلمين فساد الإخلاق، بفقد الفضائل التي حث عليها القرآن ، والعزائم التي حمل عليها سلف هذه الامة وبها أدركوا ماأدركوه من الفلاح ، والاخلاق في تكوين الامم فوق المعارف، ولله در شوقي إذ قال:

وانما الامم الاخلاق مابقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ومن أكبر عوامل نقهقر المسلمين فساد أخلاق أمرائهم بنوع خاص ، وظن هؤلاء —إلا من رحم ربك — أن الامة خلقت لهم ، وان لهم أن يفعلوا بها مايشاءون ، وقد رسخ فيهم هذا الفكر حتى اذا حاول محاول أن يقيمهم على الجادة بطشوا به عبرة لفيره . وجاء العلماء المتزلفون لاولئك الامراء المتقلبون في نعائهم ، الضاربون بالملاعق في حلوائهم ، وأفتوا لهم بجواز قال ذلك الناصح بحجة إنه شق عصا الطاعة ، وخرج عن الجماعة

ولقد عدد الاسلام الى العلماء بتقويم اود الامراء . وكانوا في الدول الاسلامية الفاضلة بمثابة المجالس النيابية في هذا العصر ، يسيطرون على الامة ، ويسددون خطوات الملك ، ويرفعون أصوابهم عند طغيان الدولة ، ويهيبون بالخليفة فمن بعده الى الصواب . وهكذا كانت تستقيم الامور لان أكثر أو المك العلماء كانو امتحققين بالزهد ، متحلين بالورع،

متخلين عن حظوظ الدنيا ، لا يهمهم أغضب الملك الظالم الجبار أم رضي و فكان الخلائف والملوك يرهبونهم ، ويخشون مخالفتهم ، الما يعلمون من انقياد العامة لهم ، واعتقاد الاسة بهم ، الا انه بمرور الايام خلف من بعد هؤلاء خلف اتخذوا العلم مهنة للتعيش، وجعلوا الدين مصيدة للدنيا ، فسوغوا للفاسقين من الامراء أشنع موبقاتهم ، وأباحوا لهم باسم الدين خرق حدود الدين ، هذا والعامة المساكين مخدوعون بعظه موافقة هؤلاء العلماء ، وعلو مناصبهم ، يظنون فتياهم صحيحة ، وآراءهم موافقة للشريعة ، والاسلام يتقبقر ، والعدو يعلو ويتنمر ، وكل هذا الممه في رقاب هؤلاء العلماء (١)

ومن أعظم عوامل تقهقر المسلمين الجبن و الهلع، بعد أن كانوا أشهر الاعم في الشجاعة واحتقار الموت ، يقوم واحدهم للعشرة وربما للمائة من غيرهم. فالا ن أصبحو االا بعض قبائل منهم يها بون المؤت الذي لا يجتمع خوفه مع الاسلام في قلب واحد. ومن الغريب ان الافرنج المعتدين

(١) وفينا هذه المسألة حقها في المنار وأهمة مقالة في المجاد الناسخ ( ص ٣٥٧) عنوانها (حال المسلمين في العالمين . ودعوة العلماء الى نصيحة الأمراء والسلاطين ) انحينا فيها باللا عة على علماء هذا العصر لتقصيرهم في نصيحة الملوك والأمراء، ويليها آثار عن السلف في ذلك نشرت في عدة أجراء من هذا الحجاد

الايهابون الموت في اعتدائهم، هيبة المسلمين إياه في دفاعهم. وان المسلمين يرون الغايات البعيدة التي يبلغها الافرنج في استحقار الحياة والتهافت على الهلكة في سبيل قوميتهم ووطنهم، ولا تأخذهم من ذلك الغيرة ولا يقولون نحن أولى من هؤلاء باستحقار الحياة، وقد قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ان تكونوا تألمون فانهم بألمون كا تألمون، وترجون من الله مالا يرجون)

وقد انضم الى الجبن والهلع اللذين أصابا المسلمين اليأس والقنوط من رحمة الله ، فمنهم فئات قد وقر في أنفسهم ان الافرنج هم الاعلون على كل حال ، وانه لاسبيل لمغالبتهم بوجه من الوجوه ، وان كل مقاومة عبث ، وان كل مناهضة خرق في الرأي . ولم يزل هذا التهيب يزداد ويتخمر في صدور المسلمين امام الاوربيين الى أن صار هؤلاء ينصرون بالرعب ، وصار الاقل منهم يقومون للا كثر من المسلمين . وهذا بعكس ما كان في العصر الاول

يرى الجبناء ان الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم نسي المسلمون الايام السالفة التي كان فيها العشرون مسلما لاغير يأتون من (برشلونه) الى ( فراكسيمه) من سوا حل فرانسة ويستولون على جبل هناك ويبنون به حصنا ويتزايد عددهم حتى يصيروا مائة رجل فيؤسسون هذاك المارة تعصف ربحها بجنوبي فرانسة وشمالي ايطالية مهوا وتهادنها ملوك تلك النواحي وتخطب ولاءها ، وتستولي على رؤس جبال الالب ، وعلى المعابر التي عليها الطرق الشهيرة بين فرانسة وايطالية ، وتضطر جميع قوافل الافرنج أن تؤدي للعرب المكوس لاجل المرور ، ثم تتقدم هذه الدولة العربية الصغيرة في بلاد (البيامون) مسافات بعيدة الى ان تبلغ سويسرة وبحيرة (كونستانزة) في قلب أورية ، وتضم القسم العالي من سويسرة الى أملاكها ، وتبقي خمسه وتسعين سنة مستولية على هذه الديار الى أن تتألب الامم الافرنجية عليها ، ولا تزال تناجزها الى أن استأصلتها ، وكانت تلك العصابة العربية يوم انقرضت لاتزيد على الف وخمسائة رجل ( وقد نشر نا تفصيل خبرها في المجلد ٢٤ من المنار )

# شبهات الجهدء الجبناء وردها

من السخفاء من يقول: نعمقد كان ذلك لكن قبل أن يخترع الافرنج آلات القتال الحديثة ، وقبل المدافع والدبابات والطيارات ، وقبل أن يصير الافرنج إلى ما صاروا اليه من القوة المبنية على العلم . وهذا القول هو منتهى السخف والسفه والحاقة ، فان لكل عصر علم وصناعة ومدنية تشاكله ، وهي فيه كما هي العلوم والصناعات والمدنية

الحاضرة في هذا العصر . وأمور الخلق كلها نسبية . ولقد كانت في العصر الذي نتكلم عنه آلات قتال ومنجنيقان ودبابات ونيران مركبة تركيباً مجهولا اليوم، وكانت في ذلك الوقت كاهي المدافع والرشاشات وقن ابر الديناميت وما أشبه ذلك في هذه الايام . على انه ليست الدبابات والطيارات والرشاشات هي التي تبعث العزائم، وتوقد نيران الحمية في صدور البشر، بل الحمية والعزيمة والنجدة هي التي تأتي بالطيارات والدبابات والقنابر . وما هذه إلا موادحاء لافرق بينها وبين أي حجر، فالمادة لاتقدر أن تعمل شيئا من نفسها ، وإنما الذي يعمل هو الروح فاذا هبت أرواح البشر و تحركت عزائمهم فعند ذلك تجد الدبابات والطيارات والرشاشات والغواصات، وكل اداة قتال ونزال على طرف الثمام والرشاشات والغواصات، وكل اداة قتال ونزال على طرف الثمام

يقولون : الأأن هذا ينبغي له العلم الحديث ، وهذا العلم مفقود عند المسلمين ، فلذلك أمكن الإفريج مالم يمكنهم

( والجواب ) ان العلم الحديث أيضا يتوقف على الفكرة والعزيمة على ومتى وجدت هاتان وجد العلم الحديث ووجدت الصناعة الحديثة . أفلا ترى أن اليابان إلى حد سنة ١٨٦٨ كانوا أمة كسائر الامم الشرقية الباقية على حالتها القديمة، فلما أرادوا اللحاق بالامم العزيزة تعلموا علوم الاوربيين، وصنعوا صناعاتهم، واتسق لهم ذلك في خمسين سنة .

وكل أمة من أمم الاسلام تريد أن تنهض وتلحق بالامم العزيزة يمكنها خلك وتبقى مسلمة ومتمسكة بدينها ، كما أن اليابانيين تعلموا علوم الاوربيين كلها وضارعوهم ولم يقصر وافي شيء عنهم ولبثوا يابانيين ولبثوا متمسكين بدينهم وأوضاعهم. وأيضا فمتى أرادت أمة مسلمة أدوات أو أسلحة حديثة ولم تجدها ? إن ملاك الامر هو الارادة فمتى وجدت الارادة وجد الشيء المراد

فلو أن أمة من أم الاسلام أرادت أن تتسلح لوجدت السلاح الحديث اللازم بأنواعه وأشكاله من ثاني يوم. ولكن اقتناء السلاح ينبغي له سيخاء بالاموال، وهم لا يريدون أن يبذلوا ، ولا أن يقتدوا بالافرنج والبايان في البذل، بل يريدون النصرة بدون سلاح وعتاد، والافرنج والبايان في البذل، بل يريدون النصرة بدون سلاح وعتاد، أوالسلاح والعتاد بدون بذل اموال، وإذا تغلب العدو عليهم من بعد ذلك صاحوا قائلين: اين المواعيد التي وعدنا إياها القرآن في قوله و كان حقا علينا نصر المؤمنين النصر في دون عمل وبدون كسب وبدون جهاد بالاموال والانفس، بل بمجرد قولنا اننا مسلمون ،أو بمجرد الدعاء والتسبيح ؟ وأغرب من ذلك بمجرد و الاستفائة بالاولياء ، فأصبح الكثير من المسلمين وهم عزل من السلاح الحديث وغير مجهزين بالعلم اللازم لاستماله لا يقومون للقليل من السلاح فير غير بحيرين بالعلم اللازم لاستماله لا يقومون للقليل من

الافرنج المسلحين المجهزين ، وصاروا إذا التقى الجمعان تدور الدائرة في اغلب الاحيان على المسلمين. فتوالى هذا الامر عليهم مدة طويلة إلى أن فقدوا كل ثقة بنفوسهم ، واستولى عليهم القنوط، ودب فيهم الرعب، وألقوا بأنفسهم إلى العدو، وبعد أن كانوا مسلمين، صاروامستسلمین ، وقد ذهلوا عن قوله تعالی ( ولا بهنوا ولا مجزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين \* ان عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس ) ونسوا أنه لا يجوز أن يتطرق اليائس الى قلب أحد لاعقلا ولاشرعا ، ولاسما المسلم الذي يخبره دينه بان الياس هو الكفر بعينه . وغفلوا عن قوله تعالى في سلفهم ( الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل \* فانقلبوا بنعمة من الله وفضال لم يمسم سوء ) الآيات

فتجدهم اذا استنهضتهم لمعاونة قوم منهم يقاتلون دولة أجنبية تريد لتمحوهم كان أول جواب لهم: أية فائدة من بذل أموالنا في هذا السبيل وتلك الدولة غالبة لا محالة . ولو تأملوا لوجدوا ان الاستسلام لا زيدهم إلا ويلا ، ولا يزيد العدو إلا استبداداً وجبروتا ، سنة الله في

School of Oriental Studies

The American University at Cair

خلقه . ولو فكروا قليلا لرأوا ان هذا الشحبالمال على اخوانهـم الذين في مواطن الجهاد لم يكن توفيراً وانما كان هو الفقر بعينه . لان الامة المستضعفة لا تعود حرة في تجارتها واقتصادياتها ، بل يمتص العدو الغالب عليها كل مافيــه علالة رطوبة في أرضــها ، ولا يترك للامة المستضعفة إلا عظاما يتمششونها ، من قبيل « قوت لاعوت » وكثيراً ماتحصل مساغب وبموتونجوعا كما يقع كثيراً في جزائر الغرب والهند وغيرهما ، ترى المجاعات واقعة في الهندولا بموت منها ولا انكلبزي ، وتراها تشتد في الجزائر ولا عوت مها إلاالمسلم. وما السبب في ذلك إلا أن الإحان قد استأثروا بخيرات البلاد ولم يتركو المسلمين إلا الفقر. فقام المسلمون اليوم يعتذرون عن عدم بذل الاموال لمساعدة اخوانهم بعدم وجودها ، وهذا صحيح الى حد محدود ، وذلك انهم بخلوا بها في الاول فجنوامن بخلهم على الجهاد الذل والخنوع أولا ، والفقر والجوعثانيا . فان من سنن الله في أرضه ان الذل مردفه الفقر ، وان العز بردفه الثراء ، والمثل العربي يقول: من عز بز. والشاعر العربي الايادي يقول:

إنهم إن يظهروا يأخذو كروالتلادمعا ي نعم قداحتفظتم بها إن أنفكم جُدعا

لاتذخروا المال للاعداء إنهم هيهات لاخير في مال وفي نعم

والمتنبي يقول:

فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده فالمسلمون عز عليهم المال ففقدوه ، وعزت عليهم الحياة ففقدوها ، وأبى الله إلا تصديق كلام النبي الموحى اليه حيث يقول « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تداعى الأكلة على القصاع » قالوا: أو من قلة فينا يومئذ يا رسول الله ? قال « لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهل في قلو بكم وينزع من قلوب أعدائكم من حبكم الدنيا وكر اهيتكم الموت »

هذا الحديث كان رواه لي الشيخ الكتاني الفاسي رحمه الله يوم لقيته في المدينة المنورة منذ ثماني عشرة سنة ، ثم قرأته في الكتب واستشهدت به في مقدمة حاضر العالم الاسلامي ، وألفاظه تختلف في رواية عن رواية . فالاستاذ صاحب المنار أمتع الله بطول حياته هو الادرى بأصح رواياته (۱) ومعناه ظاهر وهو : ان المسلمين يأتي عليهم

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو داود في سننه والبيهةي في دلائل النبوة عن ثوبان مرفوعا بلفظ « يوشك أن تداعى عليكم الانم كما تداعى الأكلة الى قصعتها » فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ ? قال (ص) «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غناه كغناه السيل، وسينزعن الله من صدور عدوكم =

يوم يصيرون فيه مأكلة وتمتد اليهم الايدي من كل جهة ، فهذا العصر الذي نحن فيه هو ذلك اليوم ، وإن المسلمين لايكون عيبهم يومئذ من

= المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن » \_ قال قائل : يارسول الله وما الوهن ? قال « حب الدنيا وكراهية الموت »

قوله على الحمام ، والعثاء بالفيم ما يحمله السيل ويلقيه من الزبد والعيدان ونحوها الطعام ، والعثاء بالفيم ما يحمله السيل ويلقيه من الزبد والعيدان ونحوها ويضرب مثلا لما لاقيمة لهولا فائدة ، والوهن بالنون الضعف ، وإنما سأله السائل عن سبه فأجابه (ص) بأن سببه حب الحياة الدنيا ولذاتها الحسيسة وإيثارها على الحجاد في الدفاع عن الحقيقة وإعلاء كلة الله ، وكر اهية الموت ولو في سبيل الحق حرصاً على هذه الحياة الخسيسة

وقد أوردتهذا الحديث في تفسير قوله تمالى (٢٥:٦ قل هوالقادر على أن ببعث عليكم عذا باً من فوقكم أو من تحت أرجاكم أو يلبسكم شيعاً و يذيق بعضكم بأس بعض) الآية وأوردت قبله حديث ثو بان الأخر الذي رواه مسلم في صحيحه قال قال رسول الله (ص) « إن الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان أمتي سيبلغ ملكها مازوي لي منها ، وأعطيت الكنزين الاحر والابيض ، وأي سألت ربي لامتي ان لا يماكها بسنة عامة ، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم (أي ملكهم وسلطانهم ومستقر قومهم) وان ربي قال لي : يا مجد إذا قضيت قضا، فأنه =

قلة العدد، بل يكون عددهم كثيراً وانما لاتغنيهم كثرتهم شيئا، لأن الكثرة بنفسها لاتفيد ان لم تقترن بجودة النوع، والكمية لاتغني عن الكثرة بنفسها لاتفيد ان لم تقترن بجودة النوع، والحكمية لاتغني عن الكثرة وعلة العلل في ضعف المسلمين ذلك اليوم هو الجبن والبخل، صربح ذلك في قوله عليها و من حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت » ومن المعلوم ان الافراط في حب الدنيا يحرم الانسان التمتع بها،

وان الغيلو في المحافظة على الحياة تكون عاقبته زيادة التعرض للهلاك ، هذه من سنن الله في خلقه أومن النواميس الطبيعية كايقال في هذا العصر فالقرآن يأمر المسلم بأن يحتقر الحياة والمال وكل عزيز في سبيل الله ويأمر المسلم أن يثبت ولا ييائس ، وأن يصبر ولا يتزلزل مهما أصيب

المناس ا

وتراه يقول: (وكائي من نبي قاتل معه ربيُّون كثير فها وَهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) هكذا يريد الله ليكون المسلمون، فإن لم يكونوا هكذا بصريح فص القرآن، فكيف يستنجزون الله عداته بالنصر والتمكين، والسعادة والتائمين ?

### ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين

ومن أكبرعو امل انحطاط المسامين الجمود على القديم ، ف كما ان آفة الاسلام هي الفئة التي تريد أن تلغي كل شيء قديم ، بدون نظر فيما هو ضار منه أو نافع ، كذلك آفة الاسلام هي الفئة الجامدة التي لا تريد أن تغير شيئا ، ولا ترضى بادخال أقل تعديل على أصول التعليم الاسلامي ظناً منهم بائن الاقتداء بالكفار كفر ، وأن نظام التعليم الحديث من وضع الكفار

:1

فقد أضاع الاسلام جاحد وجامد

أما الجاحد فهو الذي يائبي إلا أن يفرنج المساميز وسائر الشرقيين، ويخرجهم عن جميع مقوماتهم ومشخصاتهم، ويحملهم على السكار ماضيهم، ويجعلهم أشبه بالجزء الكياوي الذي يدخل في تركيب جسم آخر كان بعيداً فيذوب فيه ويفقدهويته وهذا الميل في النفس الى

اذكار الانسان لماضيه واعترافه بأن آباء كانواسافلين، وانههو يريدأن وبرأ منهم ، لايصدر إلا عن الفسل الحسيس ، الوضيع النفس ، أو عن الذي يشعر انه في وسطقومه دني الاصل، فيسعى هو في انكار أصل أمته بأسرها لانه يعلم نفسه منها بمكان خسيس ليس له نصيب من تلك الاصالة ، وهو مخالف لسنن الكون الطبيعية التي جعلت في كل أمة ميلا طبيعياً للاحتفاظ بمقوماتها ومشيخصاتها من لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكنى وغير ذلك.

#### محافظة الشعوب الافرنجية على قومياتها

فلننظر الى أوربة للنها هي اليوم المثل الأعلى في ذلك فنجدكل أمة فيها تأبى أن تندمج في أمة أخرى . فالانكليز بريدون أن يبقوا انكليزاً ، والالمان لا بريدون أن يبقوا إفر نسيسا، والالمان لا بريدون أن يكونوا إلا ألمانا ، والطليان لا برضون أن يكونوا إلا طليانا ، والطليان لا برضون أن يكونوا إلا طليانا ، والطليان الم وهلم جرا

ومما يزيد هـ ندا المثال تأثيراً في النفس ان الايرلنديين مثلا أمة صغيرة مجاورة للانكليز وقد بذل هؤلاء جميع ما يتصوره العقل من الجهود ليد مجوهم في سوادهم مدة تزيد على سبعائة سنة عفا بوا أن يصيروا النكليزاً وابثوا ابرلنديين بلسانهم وعقيدتهم وأذواقهم وعاداتهم

School of Oriental Studies

وفي فرانسة نفسها تأبى أمة « البريتون » الا أن تحافظ على أصلها . وفي جنوبي فرانسة جيل يقال لهم « الباشكنس » احتفظوا بقوميتهم تجاه القوط ، ثم تجاه العرب ، ثم تجاه الاسهان ، ثم تجاه الفرنسيس . وجميعهم مليون نسمة . وهم لايزالون على لغتهم وزيهم وعاداتهم وجميع اوضاعهم

والفلمنكياً بون أن يجعلوا اللغة الافرنسية لغتهم، والثقافة الافرنسية ثقافتهم، ولم يزالوا يصيحون في بلجيكا حتى اضطرت دولة بلجيكا الى الاعتراف بلغتهم لغة رسمية.

وفي سويسرة ثلاثة أقسام: القسم الإلماني وهو مليو نان وثمانما ئة الف، والقسم المتكلم بالافر نسية وهو ثمانمائة الف، والقسم المتكلم بالطلمانية وهو أكثر قليلا من مائتي الف، وكل قسم منها محافظ على لغته وقوانينه ومنازعه مع انهم كالهم متحدون في مصالحهم السياسية ويعيشون في مملكة واحدة

وان الدانمرك وبلاد الاسكنديناف وهولانده فروع من الشجرة الالمانية لامراء في ذلك ، لكنهم لايريدون الاندماج في الالمان ولا العدول عن قومياتهم وبقى « التشيك » مئين من السنين تحت حكم الالمان وبقوا تشيكا ، واستأنفوا بعد الحرب العامة استقلالهم

السياسي، بعد أن حفظوا لسانهم واستقلالهم الجنسي مدة خمسة قرون.
وقد هذب الالمان أمة المجر وعلموهم ورقوهم ولكنهم لم يتمكنوا من ادماجهم في الالمانية، فتجدهم أحرص الامم على لغتهم المغولية الاصل وعلى قوميتهم المجرية

ولبثت الروسية العظيمة من مائتين إلى ثلاعائة سنة تحاول ادخال بولونية في الجنس الروسي وحمل البولونيين على نسيان قوميتهم الخاصة بججة ان العرق السلافي يجمع بين البولونيين والروس، ففشلت جميع مساعيها في الدماج البولونيين فيها، وعاد هؤلاء بعد الحرب العامة أمة مستقلة في كل شيء. وذلك لانهم لم يتخلوا طرفة عين عن قومية مم

وليس من العجب أن لاتريد أمة عددها ٢٠ مليونا الاندماج في غيرها . ولكن الاستونيين وهم مليونان فقط انفصلوا عن الروسية ولم يقبلوا الاندماج فيها وأحيوا استقلالهم واسانهم المغولي الاصل وجعلوا له حروفاهجائية . ومثاهم أهالي فنلاندة المنفصلون عن الروسية أيضا . وقد خابت مساعي الروس في ادماج اللتوانيين من هذه الامم البلطيكية في الجنس الروسي ، وانتقضوا بعد الحرب العامة أمة مستقلة كا كانوا مستقلين قوميا، وجميعهم أربعة ملايين . وأقل منهم جيرانهم اللتوانيون الذين هم مليونان لاغير ، ومع هذا قد انفصلوا بعد الحرب

وأسسوا جمهورية كسائر الجمهوريات البلطيكية لانهم من الاصل لبثوا محافظين على لغتهم وجنسهم

وقد عجز الروس من جهة كما عجز الالمان من جهة أخرى عن ادخال هذه الاقوام في تراكيبهم القومية العظيمة لان كل شعب مها كان صغيراً لابرضي بانكار أصله ولا بالنزول عن استقلاله الجنسي وقد حفظ الكرواتيون استقلالهم الجنسي مع احاطة أمتين كبيرتين بهم هما اللاتين والجرمان

وحفظ الصربيون استقلالهم الجنسي معسيادة الترك عليهم مدة قرون. ولم يزل الارناؤوط أرناؤوطا منذ عهد لا يعرف بدؤه وهم بين أمتين كبيرتين اليونان والصقالبة أي السلاف

وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلغاراً فيما بين الروم والسلاف واللاتين . ثم جاءهم الترك فتعلموا النركية لكنهم بقوا بلغاراً

ولا أريد ان أخرج في الاستشهاد عن أوربة لاني إن خرجت عن أوربة قالت تلك الفئة الجاحدة: أي لانريد أن نجمل قدوة لنا أماً متا خرة مثانا

فالامم التي استشهدنا الآن بها كابرا أوربية، وكابها متعلمة راقية ، وكابها ذوات بلدان ممدنة منظمة ، وكابها عندها الحامعات والاكادميات والجمعيات العلمية والجيوش والاساطيل الخ

## العبرة للعرب وسائر المسلمين مرقى اليامانيين

ولكني أخرج من أوربة إلى اليابان فقط لان رقي اليابان يضارع الرقي الاوربي وقد تم لليابانيين كاتم رقي أوربة للاوربين أي في ضمن دائرة قوميتهم ولسانهم وآدابهم وحريتهم ودينهم وشعائرهم ومشاعرهم وكل شيء لهم

فا نقل الى القراء العرب فقرة من رسالة طويلة جاءت من مراسل أوربي سائح في الياباز وظهرت في جريدة « جورنال دوجنيف » بتاريخ ٢٠٠ اكتوبر فانه يقول:

« ان الياباني يحب الفن قبل كل شيء عوان رأيته ساعياً في كسب المال فلاجل أن يلذذ بالمال أهواءه المنصر فة إلى الحسن والجمال . وقد انتقش في صفحة نفسه الشعور القومي الشديدعدا الميل الى الجمال ، لانه يفتخر بكون اليابان في مدة ستين سنة فقط صارت من طور أمة من القرون الوسطى اقطاعية الحكم الى أمةعظيمة من أعظم الامم، ومما لاريب فيه أن الديانة اليابانية هي ذات دور عظيم في سياسة اليابان ( ليتا مل القاريء) وهي في الحقيقة فلسفة مبنية على الاعتراف بكل ماتركه القدماء لسلائلهم . فالياباني العصري قد انتلف مع جميع احتياجات الحياة العصرية ، لكن مع حفظ الميل الدائم الى الرجوع إلى ماضيه ،

ومع التمسك الشديد بقوميته ، غير مجيب نداء التفرنج (وفي الاصل التغرب Accidentalisme) الذي لا يريداليا باني أن يا خذ منه إلا ماهو ضروري له لاجل مصارعة سائر الامم بنجاح ، ولا شك ان هذا مثال فريد في تاريخ أمم الشرق الاقصى »

«كان اليابانيون يكرهون الاسفار الى البلدان البعيدة ،ويحظرون دخول الاجانب في بلادهم ، ولـكن هذا المنع قد ارتفع بعد النهضة العصرية ،وتلافت اليابان مافات بشكل مدهش . والنتائج هي أمامنا ، ولا أن الماضي لا بزال عنداليابانيين مقدساً معظا في جميع طبقاتهم لانه في هذا الماضي المقدس يجد اليابانيون جميع شعورهم بقيمتهم الحاضرة ، فتراهم يكافحون بوسائل المدنية الحديثة التامة التي لا سبيل الى الحياة بدونها في أيامنا هذه ، لكن ينبذون كل «تغرب» بمجردما مجدون أنفسهم بدونها في أيامنا هذه ، لكن ينبذون كل «تغرب» بمجردما مجدون أنفسهم به يعتقدون انهم الأعلون

« وهناك هياكل « شنيتو » ومعابد « زن » والهياكل البوذية وهي مكرمة معظمة مخدومة بأشد مايمكن من الحماسة الدينية والإيمان الثابت كاكانت منذقرون . والحق ان هـذا الاحترام الشديدالذي يشعر به اليابانيون لقديمهم ولمعبوداتهم هو الذي قام عندهم حصنا منيعاً دون المباديء الشعوبية، والافكار الشيوعية المضرة»

ومنذ بضع سنوات ظهر في فرنسة تاليف جديد عن اليابان الهركيز «لامازايير» La Mazelière قاطنبت الجرائد في وصفه و نشرت عنه جريدة «الديبا» مقالا رنانا ، فنحن نوصي القراء الذين يهمهم أن يعرفوا كيفية ارتقاء اليابان و هوموضوع في غاية الجلالة لمافيه من الاستنتاج لسائر بلاد الشرق بهطالعة هذا الكتاب الذي لا يمكن أن ينسب الي مؤلفه التعصب لليابان ، على انني رايته في الجملة مطابقا لتواريخ ألفها علماء يابانيون متخصصون في التاريخ . وهذه التواريخ مترجمة من اليابانية علماء يابانيون متخصصون في التاريخ . وهذه العجالة من نقل بعض فقر من تاريخ لامازليير الذكور ، قال في اثناء الكلام على تمدن اليابان العصري وخروج هذه الامة من عزلتها القدعة ما يلي :

« فبدأت اليابان تستعير من أوربة وأمريكا قسمامن مدنيتهما المادية ، ومن نظامهما العسكري ، ومن مباحث تعليمهما العام ، ومن سياستهما المالية ، فكان المجددون يجتهدون في أن يقتبسوا من كل شعب مايرونه الاحسن عنده ، فكان ذلك مشروع تجديد وهدم واعادة بناء ، وظهرت آثار ذلك في جميع مناحي الحياة اليابانية »

ثم تكلم عن الحرب اليا بانية الصينية ، وانتهى إلى قوله الذي نترجمه ترجمة حرفية:

مسسس « إن ظفر اليابان بالصين لم يثبت علو الافكار والمبادى، العلمية التي أخذتها اليابان عن الغرب وكنى ، بل أثبت أمراً آخر وهو أن شعبا آسيويا بمجرد ارادته وعزيمته عرف أن يختار مازآه الاصلح له من مدنية الغرب ( تأمل جيداً ) مع الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته و آدابه و ثقافته » اه

وقبلا كنت نشرت في الجرائد — وما نشر ته لم يكن إلانقطة من غدير — خلاصة الحفلات التي أقامها اليابانيون لتتونج عاهلهم منذ سنتين وكيف استمرت مراسم هذا الاحتفال مدة شهر ، وكانت باجمعها دينية ، وكيف ان الميكادو هو كاهن الامة الاعظم ، وكيف انه من سلالة الاله ة « الشمس » وكيف اغتسل في الحام المقدس الحفوظ من ألفي سنة ، وكيف أكل مع الاكمة ! الارز المقدس الذي زرعته الدولة تحت اشراف الكهنة حتى يكون تام القدسية لاشبهة فيه، وكيف كان ثمة في الحفل سمائة ألف ياباني وكلهم بهتفون : ليحيى الميكادو عشرة آلاف سنة إلى غير ذلك

## لماذالانسمى اليابال وأوربة رجعية بتربهما

فلاذا ياليت شعري تتقدم اليابان هذا التقدم السريع المدهش وتصير هذه الامة العصرية يضرب برقيها الثل وهي تضرب باعرا حمل عقائد وعادات ومنازع مضى عليها ألفا سنة، ويكون امبر اطورها هو كاهنها الاعظم، ولا يقال عنها «رجعية» و « مرتجعة » و «ارتجاعية» ؟ (فان كانت اليابان رجعية فهر حي بالرجعية )

ولماذا كان ملك انكلترة وامبراطور الهند السيد على ٤٠٠ مليون آدمي في الارض من البيض والسمر والصفر والحمر والسود هو رئيس الكنيسة الانكليكانية ومجالسه النيابية تبحث في جلسات عديدة في قضية الخبز والحمر هل يستحيلان بمجرد تقديس القسيس الى جسد المسيح ودمه فعلا بدون أدنى شك أم ذلك من قبيل الرمن والتمثيل ? ولا يقال عنه انه « رجعي » ولا يقال عن دولته العظمى أنها « متأخرة » او «متقهقرة فياحبذا «التقهقرا»

ولماذا كانت القارة الاوربية كالها مسيحية مفتخرة بمسيحيتها تتباهي بذلك في كل فرصة متحدة في هذا الامر على مابينها من عداوات ومنافسات ولا ننبزها بقولنا « رجعية » و « ارتجاعية » والحال ان الديانة التي تدين بها أوربة عمرها ١٩ قرنا . وهذا عهد يصح أن يقال عنه قديم « وقديم»

جداً » وهؤلاء اليهود ،مها نذكر عليهم فلا نقدرأن ننكر عليهم المقدرة وجدت والذكاءوالحس العملي والجد الهائل لايزالون يفخرون بتوراة وجدت منذ آلاف السنين ويشاركهم فيها المسيحيون ؟

ولماذا نرى أعظم شبان اليهود رقيا عصريا يجاهدون في إحياء اللغة العبرية التي لايعرف تاريخها لتوغلها فيالقدم . ولايقال عنهم أنهم « رجعيون » و « متأخرون » و « قهقريون » ؟

« وقد نشر وابزمان رئيس الجمعية الصهيونية حديثا في جريدة «الماتن» كان من أهم ما فخر به وأدلى به كأثرة ينبغي أن تذكرها لهم الانسانية هو «ان فلسطين الحديثة تتكلم اليوم باجمعها بلغة الانبياء» بريد بفلسطين الحديثة فلسطين اليهودية التي قد نشر الصهيونيون فيها اللغة العبرانية القدعة وأجبروا نشئهم الجديد على أن يتحدثوا بها لتكون اللغة الجامعة لليهود . ومن الذي فعل هذا ? الجواب : هم اليهود العصريون الاشد أخذاً بمباديء العلم الحديث والحضارة العصرية . ( وما يذكر إلا أولو الالباب) وماذا عساني أحصي من هذه الاماثيل والعبر في رسالة وجبزة كهذه ؟

الم ومشخصات قومهم عتصمون بدينهم ومقومات ملتهم ومشخصات قومهم الموروثتين ولا ينبزون بهذه الالقاب!! الا المسلمين

فانه اذادعاهم داع الى الاستمساك بقر آنهم وعقيدتهم ومقوماتهم ومشخصاتهم وباللسان العربي وآدابه والحياة الشرقية ومناحها قامت قيامة الذين في قلوبهم مرض . وصاحوا: لتسقط الرجعية . وقالوا: كيف تريدون الرقي وأنتم متمسكون باوضاع بالية باقية من القرون الوسطى ونحن في عصر جديد ؟

جميع هؤلاء الخلائق تعلموا وتقدموا وترقواوعلوا وطاروافي السماء والمسيحي منهم باق على أنجيله وتقاليده الكنسية ، واليهودي باق على توراته وتلموده ، والياباني باق على وثنه وارزه المقدس ، وكل حزب منهم فرح بمالديه . وهذا المسلم المسكين يستحيل أن يترقى إلا إذا رمى قوآنه وعقيدته وما خذه ومتاركه ومنازعه ومشاربه ولباسه وفراشه وطعامه وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك وانفصل من كل تاريخه ، فان لم يفعل خلك فلا حظ له من الرقي !

فهذا ما كان من ضرر الجاحد الذي يقصدالسوء بالاسلام و بالشرق أجمع و يخدع السذج باقاويله

### عوائل الجامرين في الاسلام والسلمين

وبقى علينا المسلم الجامد، الذي اليس باخف ضرراً من الجاحد، وان كان لايشركه في الخبث وسوءالنية، وانما يعمل ما يعمله عن جهل و تعصب فالجامد هو الذي مهد لاعداء المدنية الاسلامية الطريق لمحاربة هذه المدنية محتجين بان التأخر الذي عليه العالم الاسلامي انماهو ثمرة تعاليمه والجامد هو سبب الفقر الذي ابتلي به المسلمون لانه جعل الاسلام دين آخرة فقط. والحال ان الاسلام هو دين دنيا و آخرة. وان هذه مزية له على سائر الاديان. فلا حصر كسب الانسان فيما يعود للحياة التي وراء هذه كما هي ديانات أهل الهند والصين، ولا زهده في مال الدنيا ومدكم و محدها كتعاليم الانجيل، ولا حصر سعيه في أمور هذه المدنية الدنيوية كاهي مدنية أوربة الحاضرة

والجامد هو الذي شهر الحرب على العداوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وفنونها وصناعاتها بحجة انها من علوم الكفار فرم الاسلام عرات هذه العلوم ، وأورث أبناءه الفقر الذي هم فيه وقص أجنحتهم . فان العلوم الطبيعية هي العلوم الباحثة في الارض . والارض لاتخرج أفلاذها الالمن يبحث فيما الأن كناطول العمر لانتكام الا فياهو عائد

«١» كانجدي الادنى رحمه الله تمالى يقول: ان جار عليك الزمان فعليك ان تجور على الارض . أي تلح وتجتهد في استخراج خيراتها

للآخرة قالت لنا الارض: اذهبوا تو الله الآخرة فليس لكم نصيب منى . ثم اننا بحصر كل مجهود اتنا في هذه العلوم والمحاضر ات الاخروية جعلنا أنفسنا بمركز ضعيف بازاء سائر الامم التي توجهت الى الارض، وهؤلاء لم يزالوا يملون في الارض ويحن ننحط في الارض ، إلى أن صار الامركله في يدهم، وصاروا يقدرون أن يأفكونا عن نفس ديننا، فضلا عن أن علمكوا علينا دنيانا . وليسهذا هو الذي يريده الله بناوهو الذي قال ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض) الآية وقال (هو الذي خلق لكرما في الارض جميعا) وقال (قلمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) وقال فهاحكاه وأقره (ولاتنس نصيبك من الدنيا) وعلمنا أن ندعوه بقوله (ربنا آتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) الح والمسلم الجامد لايدري انه مهـذا المشرب يسمى في بوار ملته ب

والمسلم الجامد لايدري انه بهدا المشرب يسعى في بوار ملته وحطها عن درجة الامم الاخرى، ولا يتنبه لشيء من المصائب التي جرها على قومه اها لهم للعلوم الكونية حتى أصبحوا بهذا الفقر الذي هم فيه ، وصاروا عيالا على أعدائهم الذين لاير قبون فيهم إلا ولا ذمة ، فهواذا نظر الى هذه الحالة عللها بالقضاء والقدر باديء الرأي ، وهذا شأن جميع الكسالي في الدنيا يحيلون على الاقدار .

هـذا الخلق هو الذي حبب الكسل الى كثير من المسلمين فنجمت فيهم فئة يلقبون « بالدراويش » ليس لهم شغل ولا عمل ، وليسوا في الواقع إلا أعضاء شلاء في جسم المجتمع الاسلامي .

وهذا الخلق بعينه هو الذي جعل الإفرنج يقولون ان الاسلام جبري لا يأمر بالعمل، لان ماهو كائن هو كائن، عمل المخلوق أم لم يعمل.

## آيات العمل المبطلة لتفسير القرر بالجبر والسكسل

ولاشيء أدل على فساد هذا الزعم الافرنجي من القرآن الملان بالحث على العمل و باستنهاض الهمم ، وابتعاث العزائم ، ونوط الثواب والعقاب والفوز والفشل بالعمل الذي يعمله المكلف قال الله تعالى (وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله ) وقال تعالى (وإن جادلوك فقل لي عملي ولكم علكم) وقال تعالى (وسيري الله عملكم) وقال تعالى (ولنا أعمالنا ولكم اعملكم) وقال تعالى (والله علم والن يقرر كم أعمالكم) أي ولا تبطلوا أعمالكم) وقال تعالى (والله معكم ولن يقرر كم أعمالكم) أي لا ينقصكم أعمالكم ، وقال تعالى (والله معكم ولن يقرر كم أعمالكم ) أي المالكم شيئا ) لا يلتكم من أعمالكم من أعمالكم من أعمالكم شيئا ، وقال تعالى (نوف اليهم أعمالهم فيها وهم أعمالكم من أعمالكم شيئا ) وقال تعالى (نوف اليهم أعمالهم فيها وهم

فيها لايبخسون) وقال عز وجل ( وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم) وقال عز وجل ( وليوفيهم أعماً لهم و هم لا يظلمون ) وقال عز وجل ( اني لا أضيع عمل عامل منهم ) وقال عز وجل ( فنعم أجر العاملين) وقال عز وجل ( لمثل هذا فليعمل العاملون) وقال عز وجل ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه ) وقال عز وجل (وتوفي كل نفس ماعملت) وقال عز وجل ( من عمل صالحا من ذكراً و أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وانجزينهم أجرهم باحسن ماكانوا يعملون) وقال عز وجل ( يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا) وقال عزوجل (ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون) وقال عز وجل (فأصابهم سيئات ماعملوا) وقال تبارك و تعالى (ووجدو أماعملو احاضر ا)وقال تبارك و تعالى (ليذيقهم بعض الذي عملوا ) وقال تبارك وتعالى (إلامن آمن وعمل صالحا فأوائك لهم جزاءالضعف بما عملوا)و قال تعالى (ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعالهم وهم لايظلمون) وقال تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره \* ومن يعمل مثقال ذرة شراً مره) وقال تعالى (سميجزون ما كانو ايعملون) وقال تعالى (جزاء بما كانوايعملون) وقال تعاثى (ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون) الى غير ذلك مما لا يكاد يحصى من الآيات التي امتلاً مها القرآن، ومنها ماهو

وكالها ناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لا دين الكسل ولاهو دين الاتكال على القدر المجهول للبشر ، كايقول الدر اويش البطالون: رزقنا على الله عملنا أم لم نعمل ، او كايزين للناس بعض مؤلفي الافرنج من ان دين الاسلام دين جمود و تفويض و تسليم ، وان تأخر المسلمين انمانشا عن ذلك . ولو كان في هذه الدعوى ذرة ما من الصحة لما نهض الصحابة أخبر الناس بالاسلام و فتحوا نصف كرة الارض في خمسين سنة ، ولكن النسليم الذي يتكلمون عنه ويهر فون فيه بما لا يعرفون انما هو مقرون بالعمل النسليم الذي يتكلمون عنه ويهر فون فيه بما لا يعرفون انما هو مقرون بالعمل وبالدك مدح وبالسعي ، والا فلا يسمى تسليما بن يسمى جموداً ، ويعد

بطالة وهو مخالف للقرآن وللسنة . وأما اذا كان التسليم لله مقرونا بالعمل فانه أنفع في الدنيا والاخرى الان افراط المرء في الاعماد على نفسه يورطه في البطر إذا نجح ، وفي الجزع إذا فشل. والذي يريده الاسلام انما هو أن يعقل الانسان ويتوكل (١) وأن يدبر لنفسه بهداية عقله الذي جعله الله مرشداً ، ويعلم مع ذلك ان ليس كل الامربيده، وان من الاقدار مالا تدركه الافكار . وهذا صبح ، ولما ذكر النبي عليه القدر سأله بعض أصابه ألا نتكل ? فقال « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » رواه البخاري ومسلم

ومن أغرب الغرائب أن هؤلاء الافرنج الذين لايفتئون ينعنون الاسلام بالجبرية وينسبون تأخر المسلمين إلى هذه العقيدة — التي كان يقول بها فئة قليلة من المسلمين — يذهلون عما هو وارد في الانجيل من آيات القضاء والقدر التي تماثل مافي القرآن وقد تزيد عليه مثل قوله:

«١» في قوله بعقل هنا تورية لاحتماله معنيين: ظاهرها تحكيم ادراك العقل في الامور مع التوكل على الله ، والثاني عقل الناقة المراد به الاخذ بالاسباب مع التوكل ، اذ فيه اشارة الى حديث الاعرابي المشهور بين الناس حتى صار مثلا « اعقلها وتوكل » وفي رواية « قيدها وتوكل » يعني ناقته فلم يأذن له (ص) ان يتركها توكلا

لاتسقط شعرة من رؤوسكم إلا باذن أبيكم السماوي. ومثل آي كثيرة لو أردت استقصاءها لطال المقال. ولا نجدفي الافرنج الذين هم مغرمون بالعمل وها محمون وراء الكسب ومنكرون للقضاء والقدر في الجملة ، إلا من يقرأ الانجيل الشهريف ويقدسه ويعجب بمبادئه السامية كما نعجب بها نحن. فما بالهم نسوا ما فيه من آيات القضاء والقدر ؟ وما بالهم لم يصفوا أقوال المسيح صلوات الله عليه بالجبرية ؟ ( يحلونه عاما ويحرمونه عاما ) وحقيقة الامر ان كل ماهو وارد في الانجيل وكل ما هو وارد في القرآن من آيات القضاء والقدر انما كان مقصوداً به سبق علم الله بكل ما يقع (١). ولم يكن مقصوداً به نفي الاختيار والتزهيد في الكسب.

<sup>(</sup>۱) هذا النفسير قول ابعض المتكامين وهو ان تعلق علم الله بوجود المخلوقات في الازل هو القضاء ووجودها على وفق العلم هو القدر وقال بعضهم انه تعلق الارادة الخ والتحقيق ان القدر والمقدار هوالنظام الذي جرت به سنن الله تعالى في التكوين والتدبير والاسباب والمسبات كايفهم من نصوص الآيات كقوله تعالى وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » وقوله (وأنزلنا من الساء ماء بقدر » الآية وقوله في نظام جعل النطفة في الرحم (الى قدر معلوم » وقوله (شم جئت على قدر ياموسى » وقد حققنا المسألة في المنار والتفسير مرارا

وفي حديث الوزنتين والوزنات وغير ذلك من مواعظ الأنجيل الشريف ما يدل على ما عزاه القرآن الى صحف ابرهيم وموسى أي وغيرهما من رسل الله (أن لاتزر وازرة وزر أخرى \*وأن ليس للانساز إلا ماسمى \* وأن سعيه سوف يرى \* ثم بجزاه الجزاء الاوفى)

#### كون المسلمين الجامدين فتنة لأعداء الاسلام وحجة عليه

ونعودالى المسلم الجامد فنقول: انه هو الذي طرق لاعداء الاسلام وعلى الاسلام، وأوجد لهم السبيل الى القالة بحقه، حتى قالوا انه دين لا يأتلف مع الرقي العصرى، وانه دين حائل دون المدنية. والحقيقة أن هؤلاء الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع المدنية، وهم الذين يحولون دون الرقي العصرى. والاسلام براء من جماداتهم هذه.

ان الاسلام هو من أصله ثورة على القديم الفاسد، وجب للماضي القبيح، وقطع مهم كل العلائق تأغير الحقائق، فكيف يكون الاسلام ملة الجمود ? والقرآن هو الذي جاء فيه من قصة ابراهيم عليه السلام (إذ قال لا بيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عا كفون \* قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين \* قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) وجاء فيه (قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين \* قال هل يسمعونكم

الخ تدعون \* أو ينفعونكم أو يضرون ? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون \* قال أفر أيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الاقدمون \* فانهم عِدُو لِي إِلاَّ رَبِ الْعَالَمِينِ ) وَجَاءَ فَيْهِ : ( أَنَا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَأَنَّا على آثارهم مقتدون ﴿ قَالَ أَوْ لُو جَنَّتُكُم بِأُهْدَى مُمَا وَجَدَّمُ عَلَيْهِ آبَاءً } ) وجاء فيه (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) وجاء فيه ز ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قباتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) وغير ذلك من الآيات الداعية إلى الثورة على القديم إذا لم يكن صيحاً ولم يكن صالحا م على أن الذين يفهمون الاسلام حق الفهم يرجبون بكل جديد لا يعارض العقيدة ، ولا تخشى منه مفسدة . ولا أظن شيئًا يفيد الجتمع الاسلامي يكون مخالفاً للدس المبنى على اسعاد العباد. أفلا ترى علماء يجد وهم ابعد المسلمين عن الأفرنج والتفرنج، وأنا هم عن مراكز الاختراعات العصرية ، كيف كان جوابيهم عند ما استفتاهم الملك عبد العزيز بن سعود أيده الله في قضية اللاسلكي والتليفون والسيارة الكهربائية ? أجابوه انها محدثات نافعة مفيدة ، وأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ما بمنعها.

أفليس الادنى لمصلحة الامة أن تقدر الدولة على معرفة أي حادث محدث بمجرد وقوعه حتى تتلافى أمره ? أفليس الانفع للمسلمين أن يتمكن الحاج ببضع ساعات من اجتياز المسافات التي كانت تأخذ أياما وليالي ؟ لقد سألت الشيخ محمد بن على بن تركي من العلماء النجديين الذين بمكة عن رأيه في التليفون واللاسلكي فقال لي : هذه مسئلة مفروغ منها، وأمر جوازها شرعا هو من الوضوح بحيث لا يستحق الاخذ والرد

ولم تكن مقاومة الجديد خاصة بجامدي الاسلام، فقد قاومت الكنيسة في النصرانية كل جديد تقريبا من قول أو عمل، ثم عادت فيما بعد فأجازته. ولما قال «غاليله» بدوران الارض كفرته، ولايزال يوجد الى اليوم من أحبار النصارى من يكفر كل مخالف لماجاء في التوراة من كيفية التكوين، ومن سنتين حوكم أحد المعلمين في محاكم إحدى الولايات المتحدة لقوله بنظرية داروين ومنع من التدريس، ولكن هذا لم يمنع سير العلم في طريقه (١)

فالنصاري عندهم جامدون كاعندنا جامدون، والسلم الجامد

«١» وقد تألف في انكلترة وامريكة حزبديني جديد أوجمعية للدعوة الى الايمان بظواهر النوراة في الحلق والتكوين وكل شيء من غير تأويل (راجع ص٧٢٣م ٢٠٠ من المنار)

من لا يعتد في دينه إلا بالكتاب والسنة ، وينسى ان العلوم الطبيعية والرياضية والهندسة وجر الاثقال والفلك والطب والكيمياء وطبقات والرياضية والهندسة وجر الاثقال والفلك والطب والكيمياء وطبقات الارض وكل علم يفيد الاجتماع البشري هي علوم دينية ان لم تكن مباشرة فمن حيث النتيجة (١) وكم جرى تدريس هذه العلوم في الازهر والاموي والزيتونة والقرويين وقرطبة وبغداد وسمر قندوغيرها عند ما كان للاسلام دول كبار وأعاظم رجال. وكم نبغ في الاسلام من عظاء جمعوا بين الحكمة والشريعة ، ونظموا بين الحديث والرياضة ، وإن أكبر فيلسوف عربي اشتهر اسمه في أوربة هو القاضي ابن رشد وقد كان من أكار الفقهاء

ر (۱» اى من باب قول الهاء: ما لا يتم الواجب المطاق الا به فهو واجب . وقد بينا في تفسير ( وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ) ان آلات القتال البرية والبحرية والجوية واجبة بنص هذه الآية لانها من القوة المستطاعة للمسلمين كما هي مستطاعة لغيرهم ، فليس وجو بها بقاعدة مالا يتم الواجب الا به فهو واجب بل بنص القرآن ودلالة المنطوق منه فراجم تفسيرها في ص ٢١ ج ٢٠ تفسير

# ملنيةالاسلام

أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن من تأسيس مدنية خاصة والاستدلال على ذلك بحالته الحاضرة، فهو خرافة عوه مها بعض أعداء الاسلام من الخارج ، وبعض جاحديه من الداخل. أما القسم الاول فلاجل أن يصبغوا المسامين بالصبغة الاوربية ، وأما القسم الثاني فلاجل أن يزرعوا في العالم الاسلامي بذور الالحاد، ونحن لاننكر تأثير الدين في المدنية ولكننا لانسلم بأنه يصبح أن يكون لها ميزانا ، وذلك لانه كثيراً مايضعف تأثير الدين في الامم فتتفلت من قيوده وتفسد أخلاقهاوتنهار أوضاعها ، فيكون فساد الاخلاق هو علة السقوط ، ولا يكون الدين هو المسؤول: ، وكثيراً ماتطرأ عوامل خارجية غير منتظرة فتتغلب علىما أثلته الشرائع من حضارة وتزلزل أركانها ، وقد تهدمها من بوانها ، ولا يكون القصور من الشريعة . فتأخر المسلمين في القرون الأخيرة لم يكن من الشريعة بل من الجهل بالشريعة ، أو من عدم اجراء احكامها كما ينبغي . والكانت الشريعة جارية على حقها كان الاسلام عظما عزيزاً ومدنية الاسلام قضية لا تقبل الماحكة إذ ليس من أمة في اوربة سواءالألمان أو الفرنسيس او الانكليزاو الطليان الخإلا وعندهم تاليف

لاتحصى في « مدنية الاسلام » فلو لم تكن للاسلام مدنية حقيقية سامية راقية مطبوعة بطابعه ، مبنية على كتابه وسنته، ما كان علماء أو ربة حتى الذين عرفوا منهم بالتحامل على الاسلام يكثرون من ذكر المدنية الاسلامية ومن سرد تواريخها، ومن المقابلة بينها و بين غيرها من المدنيات، ومن تبيين الخصائص التي إنفردت هي بها .

فالمدنية الاسلامية هي من المدنيات الشهيرة التي يزدان بها التاريخ العام، والتي تغص سجلاته الخالدة بآثارها الباهرة. وقد بلغت بغداد في دور المنصورو الرشيد والمأمون من احتفال العارة، واستبحار الحضارة، وتناهي الترف والثروة، ما لم تبلغه مدينة قبلها ولا بعدها الى هذا العصر، حتى كان أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من السكان. وكانت البصرة في الدرجة الثانية عنها، وكان أهلها نحو نصف مليون.

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقند واصفهان وحواضر أخرى كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة تامة ، واقيسة بعيدة في استبحار العمران، وتطاول البنيان ، ورفاهة السكان ، وانتشار العلم والعرفان ، وتأثل الفنون المتهدلة الافنان ،

وكانت القيروان وفاس وتلمسان ومراكش في المغرب أعظم وأعلى من ان يطاولها مطاول، أو يناظرها مناظر، أو ان يكثرها مكاثر في

عمالك أورية حتى هذه القرون الاخيرة.

و كانت قرطبة مدينة فذة في أوربة لا يدانيها مدان ، وكان عدد سكانها نحو مليون ونصف نسمة ، وكان فيها نحو سبعانة جامع عدا المسجد الاعظم الذي لما زرته في هذا الصيف قال لي المهندس الذي كان معيمن قبل الحكومة الاسمانيولية: إنه يسع بحسب مساحته خمسين الف مصل في الداخل و ٣٠ الف مصل في الصحن ، فجملة من يسعيم هذا المسجد العجيب عانون الفاً من المصلين.

ولما ذهبنا إلى آثار قصر الزهراء رأيناها آثار مدينة لا آثار قصر واحد، وعلمنا أنها تمتد على مسافة تسعائة متر طولافي ثمانما ئة مترعرضاً والاسبانبول يقولون: مدينة الزهراء، وقل لي المهندسون الموكاون بالحفر على آثارها: إنهم برجون الاتيان على كشفها كاما من الآن إلى خسين سنة، وحسبك ان غر ناطة التي كانت حاضرة مملكة صغيرة في آخر أمن المسلمين بالانداس لم يكن في اورية في القرن الخامس عشر المسيحي بلدة تضاهيها ولا تدانيها، وكان فيها عندما سقطت في ايدى الاسبانيول نصف مليون نسمة، ولم يكن وقتئذ عاصمة من عواصم اورية تحتوي نصف هذا العدد، وحمراء غر ناطة لاتزال يتيمة الدهر إلى اليوم هذه لحة دالة من مآثر حضارة الاسلام وغرر أيامه، وإلا فلو

استقصينا كل ما أثر المسلمون في الارض من رائع و بديع لم تسع ذلك الجلود الكثيرة ، المرصوفة طبقا فوق طبق

وكم حرر المؤرخون الاوربيون تحت عنوان «مدنية الاسلام» كتباً قيمة ومجاميع صور تأخذ بالابصار. وإن أشد مؤرخي الافرنجة تحاملا على الاسلام لا يتعدى ان يحاول التصغير من شأن مدنيته ، وان ينكروا كون المسلمين وان ينكروا كون المسلمين قد ابتكروا علوما وسبقوا إلى نظريات صارت خاصة بهم ، وغايتهم ان يقولوا ان المسلمين لم يزيدوا على ان نقلوا واذاعوا وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب. وهذا القول مردود عند المحققين الذين يعرفون للمسلمين علوما ابتكروها ، وحقائق كشفوها ، وأراء سبقوا اليها ، وقد استرق عامة وأكملوه ، ومانشروه و نقلوه ، ومن استرق شيئا موقد استرق م فقد استحقه .

وبعد فلم نعلم مدنية واحدة من مدنيات الارض إلا وهي رشح مدنيات سابقة ، وآثار آراء اشتركت بها سلائل البشرية ، ومجموع منتائج عقول مختلفة الاصول ، ومحصول ثمرات ألباب متباينة الاجناس

### الردعلى حساد المدنية الاسلامية المكارم

أينسي حساد الاسلام والمكابرون في عظمة فضله ، الزاعمون انه أنما نقل وتعلموقلد واقتدى وأنه أنماصلي وراء غيره: أن المدنية الشرقية روم ظهر الاسلام كان أخنى عليها الذي أخنى على لدد، وانه هو الذي جددها وأحيا آثارها ، وأقال عثارها ؟ وأنها بعد ان كانت قد امحت ولحقت بالغابرين، أبرزها من اصدافها، وجلاها من بعد ان كانت ملفوفة بغلافها ، ونشرهافي الخافقين ، وبلَّجها كفلق الصبح لكل ذي عينين ، وأضفى عليها لباس الاسلام الخاص ، ودبجها بديباجة القرآن ، التي لم تفارقها في شرق ولا غرب، ولا سهل ولا وعر ، حتى حمل ذلك كثيراً من علماء الافرنج ممن لم يعمه الهوى، ولم يحد في التحقيق عن مهيع الهدى على أن اعترفو أبان مدنية الاسلام لم تكن نسخاً ولا نقلا واعاهى قد نبعت من القرآن، وتفجرت من عقيدة التوحيد ؟ فأما ما ترجمته حضارة الاسلام من كتب، وما أخذته عن غيرها من علوم ، وما أفادته في فتوحاتها من منازع جميلة ، وطرائق سديدة ، فلا يقدح ذلك في بكارتها الإسلامية، ومسحتها العربية، لان هذا

ود كرا الكار في وفع آخر وهاك تذكر من خرجه

شأن الحضار ات البشرية باجمعها أن وأخذ بعضها عن بعض ويكمل بعضها بعضا ، فالعلم الحقبقي ينحصر في هذا الحديث الشريف « الحكمة ضالة المؤمن ينشدها ولو في الصين » (١) وهذه من أقدس قواعد الاسلام وعلى كل حال لا يقدر مكابر أن يكابر ان الاسلام كان له دور عظيم في الدنيا سواء في الفتوحات الروحية أو العقلية أو المادية ، وان هذه الفتوحات قد اتسقت له في دور لا يزيد على ثمانين سنة ، مما أجمع الناس على انه لم يتسق لا ممة قبله أصلا . وكان البلون الاول لشدة دهشته من تاريخ الاسلام يقول في جزيرة سنتيها لا نه : ان العرب فتحوا الدنيا في نصف قرن لا غيره

وتأمل أيها القاريء في ان قائل هذا القول هو بونا برت الذي لم تكن تملاً عينه الفتوحات مهما كانت عظيمة

وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم في في العظيم العظائم في في العظيم العظائم في في الدي لم يسبق نظيره

(١) هذا مضمون حديثين أحدها « الحكمة خالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها » رواه النرمذي من حديث أبي هريرة ، ورواه غيره عمناه مع اختلاف في اللفظ . والثاني « اطلبوا العلم ولو بالصين » وذكره الكائب في موضع آخر وهناك تذكر من خرجه

في التاريخ، وقد بقى دورالعرب هو الاول في وقته، ولبثوا وهم المسيطرون في الارض ، لا يضارعهم مضارع ، ولا يغالبهم مغالب ، مدة ثلاثة قرون او أربعة . ثم أخذو ابالا نحطاط، وجعلت ظلاهم تتقلص عن البلدان التي كانوا غلبوا عليهاشيئاً فشيئاً، وذلك بفتور الهمم ، ودبيب الفساد إلى الاخلاق، ونبذ عزائم الدين، واتباع شهوات الانفس، وأشد ما ابتلوا به التنافس على الامارات والرئاسات ، \_ ولا سما بين القيسية واليمانية مما لولاه لدانت لهم القارة الاوربية باجمعها ، وكانت الآن عربية كما هو المغرب. فالمصائب التي حلت بالمسلمين إنما هي مما صنعته أيدمهم ، ومما حادوا به عن النهاج السوي الذي أوضحه لهم القرآن الذي لما كانوا عاملين بمحكم آيه علواً وظهروا وكانت لهم الدول والطوائل، فلما ضعف عملهم به وصاروا يقرءونه بدون عمل، وانقادوا إلى اهواء أنفسهم من دونه ، ذهبت ريحهم ، وولى السلطان الا كبر الذي كان لهم، وانتقصت الاعداء أطراف بلادهم، ثم قصدوا إلى أوساطها ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الامم الاخرى لاجل المقابلة بيننا وبينهم إذكانت بضدها تتبين الاشياء



ن البونانة والرومان قبل النظر البيرة بعرها

في الارض علا يضارعهم مضارع ع ولا يغالبهم مغالب ع مدة ثلاثة كان اليونانيون قبل النصرانية أرقى أمم الارض أو من أرقى أمم الارض ، وكانوا واضعي أسس الفلسفة ، وحاملي ألونة الا داب والمعارف، ونبغ منهم من لا يزالون مصابيح البشرية في العلم والفلسفة ما ايتلوا به التنافس على الاعارات والو كاسات ، في ساليا واليد ساليا لله وكان الاسكندر المكدوني أعظم فانح عرفه التاريخ او من أعظم الفا محين الذين عرفهم التاريخ ، حاملا للادب اليوناني ، ناشراً لثقافة يونان بين الامم التي غلب عليها . وما كانت دولة البطالسة التي لمعت في الاسكندرية بعلومها وفلسفتها إلا من بقايا فتوح الاسكندر. ثم لم تزل هذه الحالة إلى أن تنصرت يونان بعد ظرور الدن المسيحي يقليل ، فند دانت هذه الامة الدين الجديد بدأت بالتردي والانحطاط، وفقد مزاياها القدعة ، ولم تزل تنحط قرناءن قرن، وتتدهور بطنا عن بطن ؛ إلى أن صارت بلاد اليونان ولاية من جملة ولايات السلطنة العمانية. ولم تعد إلى شيءمن النهوض والرقي إلافي القرن الماضي، وأبن هي مع ذلك الآن مما كانت قبل النصر انية ؟

أفيجب ان نقول ان النصر انية كانت السؤولة عن أبحطاط يونان هذا ؟

ان القائلين بأن الاسلام قد كان سبب العطاط الايم الدائنة به الأمفر للم من القول بأن النصر انية قدادت أيضا الى انحطاط بونان التي كانت من قبلها عنوان الرقي

ولا يؤله في جانب صولتها اصولة ، ولم تول هاندا هي المديطرة على المعمورة على المعمورة على المعمورة الى أن تفصرت العهد قسطنطين. فمنذ ذلك العهد بدأت بالانحطاط مادة ومعنى الى أن انقرضت اولامن الغرب ، وثانيا من الشرق. ولم تسترجع رومية بعد انقراض الدولة الرومانية شيئا من مكانتها الاولى، وبقيت على ذلك مدة ١٠ قونا حتى استأنفت شيئا من محانتها الاولى، وما هي إلى هذه الساعة ببالغة ذلك الشأو الذي بلغته أيام الوثنية

أفنجعل تنصر الرومان هو العامل في الحطاط رومة وتدحرجها عن قمة تلك العظمة الشاهقة؟ لقد قال بهذا علماء كثيرون كما قال آخرون مثل هذه المقالة في الاسلام، وكلا الفريقين جائر حائد عن الصواب فان اسقوط الرومان بعد فثو الدين المسيحي فيهم واسقوط اليونان من قبلهم بعد ان تقبلوا دعوة بواس إلى النصر انية اسبابا وعوامل كثيرة من فساد الاخلاق، وانحطاط الهمم، وانتشار الحني والخلاعة، وشيوع الالحاد والاباحة، ومن هر مالدول الذي يتكلم عنه ابن خلدون،

وغير ذلك من أسباب السقوط الداخلية منضمة اليها غارات البرابرة من الخارج، فيكانت عمة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذي كان لابد منه ، فلو فرضنا ان النصر انية لم تكن جاءت وقتئذ لم يكن الرومان ولا اليونان نجوا من عواقب تلك الحوادث ولا تخطتهم نتأج تلك الاسباب

فدعوى بعض المؤرخين الاوربيين ان تغلب المسيحية على اليونان والرومان اخنى على عظمتها ، وذهب بمدنيتها ، ليس فيه من الصحيح الاكون الاوضاع الجديدة تذهب بالاوضاع القديمة ، سنة الله في خلقه ، وانه في هيعة هذا التحول لا بدمن اضطراب الاحوال و انحلال القواعد واستحكام الفوضى ، والا فلا أحد يقدر أن يقول ان الوثنية أصلح للعمران من النصر انية (١)

الوثنية بالتثليث الوثني القديم أصلح لأنفس البشر من الوثنية الخالصة ولكنها ليست اصلح ولااقبل للعمران المدنى الذي تتنافس فيه اوربة وغيرها لأنها ديانة مبنية على المبالغة في الزهد والخضوع لكل حكم دنيوي والعمران لا يتم ولا يسمو الابالسيادة والملك والغني، ومن قو اعد الانجيل ان الجمل إذا دخل في ثقب الابرة فالغني لا يدخل ملكوت السمرات ، و فعتقداً يضا ان جميع ماجاه به السيح عليه السلام من الدين فهو حق وكان =

وهذه الدعوى كانت تكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام الذين يزعمون ان الشرق كان راتعا في بحابح العمران، فجاء الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القديمة! لولا أن الحقيقة هي كا قدمنا ان المدنيات الشرقية كانت كالهاقدانقرضت او انحطت قبل ظهور الاسلام بكثير، وان الاسلام وحده لا غيره هو الذي جدد مدنية الشرق الدارسة، واستأنف صولته الذاهبة الطامسة، وبعث تلك الحواضر العظمى الزاخرة بالبشر كبغداد والبصرة وسمرقند ومخارى ودمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة وهلم جرا، ولئن كانت قد بقيت للشرق آثار مدنيات قد يمة فان الاسلام هو الذي وطد بوانيها، وطرز حواشيها، وحمل السيف بيد

البشر في اشدالحاجة إلى مافيه من المبالغة في الزهدوالتواضع لمقاومة ما كان عليه البهود وحكاه بهم الروم (الرومان) من الطعع والسكبرياء والعتو وان هـذا كان عهيدا اللاسلام الدين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا والاخرة فما ذكرناه من اعتقادنا يتضمن اعترافنا بحقيقة دين المسيح في نفسه وبكونه من عند الله تعالى مع التعارض بينه وبين ديننا الناسخ له ومن وظيفتي ان ابين هذا في حاشية مقال كتب للمنار باقتراح من أحد علاميذ المنار على أمير البيان

والقلم بيد إلى أبعد ما تصوره العقل من حدود الاقطار التي لم يسبق نشرقي أن يطأها بقدمه

فاذا كان الافرىج الصليبيون من الغرب، وكان المغول اولئك الجراد المنتشر من الشرق، قد تبرُّوا ماعلا الاسلام في تلك المالك ، ونسفوا عمر إن هاتيك الحواضر ، و كانت منافسات ملوك الاسلام الداخلية واتباعهم للشهوات، وامعانهم في الضلالات، ومحيدهم عن جادة القرآن القويمة ، وفقدهم ما يزرعه في الصدور من الاخلاق العظيمة ، قد قضت في الداخل، على ماعجز عن تعفيته العدو من الخارج ، فليس الذئب في هذا التقلص ذنب الاسلام ، ولا التبعة في هذا الانقلاب عائدة على القرآن، وانما الذنب هو ذنب الهمج من الافر ب، وجناية ذلك الجراد الزحاف من المغول، وانما هي تبعة المسلمين الذين رغبوا عن أوامر كتابهم واشتروا بآياته ثمنا قليلا، إلا النادر منهم وأيضا فقد تنصرت الايم الاوربية في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس من ميلاد المسيح، وبقيت ام في شرقي أوربة إلى القرن العاشر حتى تنصرت ولم تنهض أورية نهضتها الحالية التي مكنتها تدويجا من هذه السيادة العظمى بقوة العلم والفن الامن محوار بعائة سنة اي من بعد أن دانت بالانجيل بالف سنة ومنها بعد أن دانت به بسبعائة

سنة ومنها بناعانة سنة الخ وهذه هي القرون المسماة في التاريخ بالقرون. الوسطى ، ولا نقول ان الاوربيين كانوافي هذه القرون بأجمهم هأعين في ظلمات بعضها فوق بعض ، بل نقول ان العرب كانوا أعلى كمبا منهم بكثير في المدنية بافرار مؤرخيهم ، وبرغم انف ويس برتوان واضرابه ومن الكتب المخرجة حديثا الشاهدة بذك التاريخ العام للكاتب الفيلسوف الانكايزي «ولا » و «تاريخ مدنيات الشرق » لمؤلف افرنسي متخصص في التواريخ الشرقية الموضوع لم يظهر ما ينقضها ولن يظهر المجمع عليها هي واحدة في هذا الموضوع لم يظهر ما ينقضها ولن يظهر وهي : ان العرب في القرون الوسطى كانوا أسائيذ الاوربين ، وكان الواحد من هؤلا إذا نخرج على العرب تماهي بذلك بين قومه

سيل نأمر أورم الماضي و بهضرها الحاصرة به منه

أفنجعل هذا التأخر الذي كان عليه الاوربيون في القرون الوسطى مدة الف سنة ناشئا عن النصر انية التي كانت دينهم الذي يعضون عليه بالنواجذ؟ عليه بالنواجذ؟ العروتستانية منهم نجعل مصدر هذا التأخر الكنيسة البابوية لا النصر انية من حيث هي . وترعم أن نهضة أوربة لم تبدأ الا بخروج (لوثير ، و كلفين )على الكنيسة الرومانية .

واما فولتي ومن في حربه من أقطاب الملاحـدة فلا يفرقون كثيراً بين المكاثوليك والبروتستانت ، وعندهم ان جميع هذه العقائد واحدة وانها عائقة عن العلم والرقي ، ولهذا قل فولتير تلك المكامة عندما ذكر لديه لوثير ، وكلفين ، قال : « كلاهما لا يصلح ان يكون حذاء لحمد » يريدان ان محداً (ص) بلغمن الاصلاح ما لم يبلغا أدناه، مع اعتقاد المكثيرين ان مذهبها كان فجر أنوار اوربة (۱)

والحق الذي لانرتاب فيه ان النصر انية نفسها لم تكن هي المسؤولة عن جهالة الافرنج المسيحيين مدة الف سنة في القرون الوسطى بل للمسيحية الفضل في تهذيب برابرة اوربة

وهؤلاء اليابانيون هم وثنيون. ومنهم من هم على مذهب بوذا. ومنهم من يقال لهم طاويون، وكثيرون منهم يتبعون الحكيم الصيني

الاستاذ الامام واذ كياء مريديه كسعد باشازغلول بعتفدو نه وله كن عفى سابى وهوان هذا المذهب اضعف حجر الكنيسة على العقول البشرية وتقبيدها بتعاليمها وفهمها للدين ورأيها بني الدنيا، وكان سبب هذا المذهب ماسرى الى اور بة عقب الحروب الصليبية عماشرة المسلمين من استقلال العقل في فهم الدين و عدم سيطرة احد عابهم مفيه كما بينه شيخنا في كتاب الاسلام والنصرانية

كنفوشيوس. ولقدمضى عليهم نحو الفي سنة ولم تكن لهم هذه المدنية الباهرة ولاهذه القوة والمكانة بين الامم. ثم نهض اليابان من نحوستين سنة وترقوا وعزوا وغلظ أمرهم، وعلاقدرهم، وصاروا إلى ما صاروا اليه ولم يبرحوا وثنيين

فلا كانت الوثنية إذاً سبب تأخرهم الماضي ، ولا هي سبب تقدمهم الخاضر ، وقد تقاوت اليابان والروسية وتحاربتا فتغلبت اليابان على الروسية. معان اليابانيين في العدد هم نصف الروس ، ولكن ممالاشك فيه أن اليابانيين ارقى من الروس ، والحال أن الروسية عريقة في النصر أنية واليابان عريقة في الوثنية

فليترك اذاً بعض الناسجعل الادبان هي المعيار للتأخر والتقدم (١) أفنقول من أجل هذا المثال: ان الانجيل هو الذي أخر الروسية عن درجة اليابان ، وان عبادة الاله ة ابنة الشمس هي التي جذبت بضبع اليابان حتى سبقت الروسية ?

<sup>(</sup>١) هذا صحيح في جملة الاديان الا الاسلام فقرآنه و تاريخه يثبتان انه هو سبب تقدم أهله حين اهتدوا به وسبب تأخرهم حين أعرضوا عنه ، كما بين هذا أمير الكتاب في رسالته هذه فأظلم الظلم أن يجمل سبب تأخرهم

ان لهذه الحوادث أسبابا وعوامل متراكة ترجع الى أصول شقى. فاذا تواكمت هذه العوامل في خير أو شلر تغلبت على تأثير الاديان والمقائدة وأصبحت معايب وأصبحت فطائل أقوم الاديان عاجزة بازاء شرها، كاأصبحت معايب أسخفها غير مؤثرة في جانب خيرها

ولسنا هنا في صدد أساب تقدم اليابان السرام حتى لبين ان اعتقاد عامتهم « وجود حصان مقدس لو كبه الآله فلان» لم يقف حائلا دون تقدمهم المني على ما ركب في فطرتهم من الحاسة عوما أو توا من الذكاء ، وما أويم نظام الاقطاع القديم من التنافس في اللجد والقوة وعندنا أمثلة كثيرة لا تكاد تحصى فيهذا الباب الجنزأنا لمنها عا ذ كرناه اولم نكن لنتعرض لهذا القام لولا حالت القدوس والمبشرين وكثير من الاوريين على الاسلام، وزعلهم انه هو عثوان التأخر ، وانه رمز الجود، وتحديهم بذلك في الاندية والمجامع ، ونشراهم هذي الافتراءات في المجلات والجرائد، وقولم الالشجراة تعرف من عارها ا وان حالة العالم الاسلامي الحاضرة هي نتيجة جمود الاسلام، ومحجر القرآن؛ (كبرت كلة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا) وحسبك أن السيو « سان القيم الافرنسي السامي » في المغرب ينشر في العدد الاخير من « مجلة الاحياء » الافرنسية مقالة يتكلم

فيها عن يقظة الغرب بعد « ليل الاسلام » ! هكذا تعبيره

فان كان تأخر إحدى المالك الاسلامية حقبة من الدهر بجب أن يقال فيه « ليل الاسلام » فكم كان ليل النصر انية طويلا عند مابقيت أوربة المسيحية زهاء ألف سنة وهي في حالة الهمجية او ما يقرب المالم الاسلام عكنه النبوض والإقواللحاق بالام الميجمه لنة الماذا أمها الناس تدخلون الاديان فعاهي براءة منه ? ولماذا تقحمونها في موضواع يكذبكم فيه التاريخ بأماثيله الحة العلم المرة مرعة من الا ان ادخال الاديان في هذا المعترك وجعلها هي معيار الترقي والتردي واللي فيه: (وزاده بسطة في العل ) والدورية في قفصنا نام أسيل إلا الله والراسخون في العلم) والذي فيه: (شهد الله انه لا إله الا هو elikaziele laj a zakonom se en el a la la cita cita is alection level that ) en en : ( we will be laid aid واللين أوتو العام درجات) والذي فيه: (ويعلم الكتاب والحكة) وفيه: ﴿ يَوْقِ الْحَكُمُ مِن يَشَاهُ وَمِن يَوْتَ الْحَكُمُ فَيْدُ أَوْقِي خَيرًا تنبوا) وفيه: (فقد آنينا آل ايراهم الكتاب والحكمة وآنيناع ملكا عظما ) وغير ذلك من الآيات الكر عن عوف ماهو خاص بالامة The win : ( as this in it is I Kanti come & aign into along This

## حث القرآدم على العلم

باعث للسلمين على سبق الاعم في الرقي

العالم الاسلامي يمكنه النهوض والرقي واللحاق بالامم العزيزة الغالبة اذا أراد ذلك المسلمون ووطنوا أنفسهم عليه. ولا يزيدهم الاسلام إلا بصيرة فيهوعزما. ولن بجدوا لانفسهم حافزاً على العلم والفن خيراً من القرآن الذي فيه ( هل يستوي الذين يعلمون والذبن لا يعلمون ) والذي فيه: (وزاده بسطة في العلم) والذي فيه: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) والذي فيه: (شهد الله انه لا إله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط) والذي فيه: ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) والذي فيه : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أو تو العلم درجات ) والذي فيه : ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) وفيه: ( يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فند أوتي خيراً كشيراً) وفيه: ( فقد آتينا آل ابراهم الكتاب والحكمة وآتيناهم. ملكا عظما ) وغير ذلك من الآيات الكرعة، وفيه ماهو خاص بالامة العربية : ( هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقد زعم بعضهم ومن جملتهم اسيكار) هذا الذي بالمغرب الذي الف في الطعن على الاسلام، والذي يكتب في مجلة «مراكش الكاثوليكية» أن المراد بلفظة « العلم » في القرآن هو العلم الديني ولم يكن للقصود به العلم مطلقاً لنسـ تظهر به على قضية تعظيم القرآن للعلم وانجابه للتعــلم . وقد أنى سيكار من المغالطة في هذا الباب ما لا يستحق أن يرد عليه لما فيه من المكابرة في المحسوس. وكل من تأمل في مواقع هذه الآيات المتملقة بالعلموبالحكمة وغبرها مما محث على السيرفي الارض والنظر والتفكر يعلم أن المراد هذا بالعلم هو العلم على اطلاقه متناولا كلشيء، وأن المراد بالحكمة هي الحكمة العلمية المعروفة عند الناس، وهي غير الآيات المبزلة والكتاب كايدل عليه العطف وهو يقتضي المغابرة. ويعزز ذلك الحديث النبوي الشهير: « اطلبوا العلم ولو في الصين » ( . فلو كأن المراد بالعلم هو العلم الديني كا زعم سيكار ما كان النبي عَلَيْكُ في بحث على طلبه ولوفي الصين اذ أهل الصين و ثينون لا يجملهم النبي مرجعاً للعلم الديني كالا يخفي

<sup>(</sup>١) تتمته « فان طلب العلم فريضة على كل مسلم » روا. العقيلي وان عدي والبيهتي وان عبد البر عن أنس وفيه عند الاخير زيادة أخرى في فضل العلم وله طرق يقوي بعضها بعضا

وفي بعض الآيات من القرائن اللفظية والمعنوبة ما يقتضي أن المراد بالعلم علم الكون لانه في سياق آيات الخلق والتكوين وهي في القرآن أضعاف الآيات في العبادات العملية كالصلاة والصيام كقوله تعالى ( ٢٩: ٢٧ ألم ور أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به عرات مختلفا ألوانها! رومن الحبال جدد بيض حر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك، الما يخشى الله من عباده العلماء) أي العلماء عاذ كوفي الآية من الماء والنبات والجبال وسائر المواليد المختلفة الالوان وما فيها من أسرار الخلق لا العلماء بالصلاة والصيام والقيام على وقد كنا ظننا هذا الرجل على شيء من حب الحقيقة ، فلما أنكر المدنية الاسكامية ردونا عليه في المناو وجادلناه بانتي هي أحسن ، وعظمنا من قدر المدنية المسيحية، ووقرنا منها ورددنا على القائلين من الاوربيين بأن النصر انية كانت وقفاً لسير المدنية وسبباً لسقوط اليونان والرومان إلى غير ذلك! فكان من سيكار هذا أن نشر سلسلة مقالات تتضمن من الطعن على الاسلام ما لو جئنا نرده لم نستفن عن إبراد تنبه واعتراضات تتعلق بالدين المسيحي مما فأبي أن نتعرض له لانه ايس من العدل ولا من الكياسة ولا من حسن الدوق أن نغيظ إخواننا المسيحيين من أجل رجل إسمه سيكار أو غيره من هذه الطبقة

من الدعاة والبشرين. هذا زائداً إلى ما رأيناه في كلامه من الخلط والخبط والمغالطة التي من قبيل قوله : ان العلم المقصود في القرآن ليس هو العلم المعروف عند الناس بمفهومه المطلق وإنما هو العلم الديني فقط لأنالقرآن لا يهمه شي منعلوم الدنيا! في كابر كهذالا يستحق الجواب ثم علمنا أن المسيو سيكار هذا هو من مستخدمي فرنسة في الرباط بادارة الامور الاسلامية وأنه هو والمسيو لويس برينو مدير التعلم الاسلامي هناك \_ والقومندان ماركو مدير قلم المراقبة على الجرائد والمطبوعات \_ والقومندان ماري مستشار العدلية الاسلامية \_ ورهطا آخرين هم الذين لعبو الدور الاهم في قضية العمل لتنصير البرس. وما كان استخدام فرنسة لهم في مهات كلها عائدة للاسلام إلا على نية نقض كل مايقدرون عليه من بناء الاسلام بالمغرب. وستذوق فرنسةولو بعد حين وبال ما عملته وتعمله من التعرض للدين الاسلامي الذي تعهدت في معاهداتها باحترامه.



#### المرينية المرب الرعة القومية دوله الرينية

يقول بعض الناس (۱) ما لنا ولارجوع الى القرآن في ابتعاث هم المسلمين إلى التعليم فان النهضة لا ينبغي أن تكون دينية بل وطنية قومية كا هي نهضة أهل أورية ، ونجيبهم إن المقصه د هوالنهضة سواء كانت وطنية أم دينية (۱) على شرطأن تتوطن بها النفوس على الخب في حلية العلم. ولكننا نخشى إن جردناها من دعوة القرآن، أن تفضى بنا إلى الالحاد والأباحة ، وعادة الابدان ، واتباع اشهوات ، مما ضرره يفوت نفعه . فلا بدانا من تربية علمية سائرة جنباً إلى جنب مع تربية علمية ، وهل يظن الناس عندنا في المشرق أن نهضة من بهضات أوربة جرت بدون تربية دينية ؟

أفلم يقل رئيس نظار ألمانية في الرايستاغ منذ ثلاث سنوات: ان ثقافتنا مبنية على الدين المسيحي. وهذا هو اعلان ألمانية التي هي المثل الاعلى في العلم والصناعة واتقان الآلات والادوات، لاينازع في ذلك أحد، ولا أعداؤها

١» أي من ملاحدة المسلمين الجاهاين أو المتجاهاين طال أوربة في عصديتها الدينية (٢» ولكن المسؤل عندهو بهضة المسلمين من حيث همسلمون

أفتوجد جامعة في ألمانية أوانكلترة أو غيرهما من هذه المالك الراقية بدون أن يكون فيها علم اللاهوت المسيحي (١)

أو جامعة وطنية او قومية ، لا يكون مرادهم بالوطن التراب والماء والشجر والحجر . ولا بالقوم السلالة التي تتحدر كلها من دم واحداً . وانما الوطن والقوم عندهم لفظنان تدلان على وطن وامة بما فيهمامن وانما الوطن والقوم عندهم لفظنان تدلان على وطن وامة بما فيهمامن جغر افية و تاريخ و ثقافة وحرث و عيدة و دين و خلق و عادة مجموعاذلك معاً ، وهذا الذي يناضلون عنه و يستبسلون كل هذا الاستبسال من أجله معاً ، وهذا الذي يناضلون عنه و يستبسلون كل هذا الاستبسال من أجله

## خدرصة الجواب

انالسلين ينهضون عثل مانهض به غير هم در الملكة،

إن الواجب على المداهين لينهضوا ويتقدموا ويعرجوا في مصاعد المجد ويترقوا كا ترقى غيرهم من الامم هو الجهاد بالمال والنفس الذي أمر به الله في قرآنه مراراً عديدة ، وهو ما يسمونه اليوم « بالتضحية »

فلن يتم للمسلمين ولا لأمة من الامم نجاح ولا رقي إلا بالتضحية،

( ۱ » وهذا بعد التربية المنزلية الدينية الحضة والتربية المدرسية الإبتدائية وجلها دينية المدرسية الإبتدائية وجلها دينية المدرسية الإبتدائية وجلها دينية المدرسية المدرسية

وربما كان الشيخ محمد بسيوني عران أوغيره من السائلين عن رأينا في هذا الموضوع قد ظن أني سأجيبه ان مفتاح الرقي هو قراءة نظريات «اينشتين» في النسبية مثلا أو درس أشعة « رونتجين » أو ميكروبات «باستور» أوالتعويل في اللاسلم على التموجات الصفيرة دون الكبيرة ، أو درس اختراعات « اديسون » وان سبب حادثة المنطاد الانكليزي الذي سقط أخير او احترق هو كونه لم ينفخ بالهليوم وأنما نفخ بالهيدروجين ، والحال ان الهيدروجين – وان كان أخف في الوزن – قابل للاشتعال ، وانه لاخوف من اشتعال الهليوم وان كان أثقل شيئامن الهيدروجين – وما أشبه ذلك

والحقيقة أن هذه الامور انما هي فروع لاأصول ، وانها نتائج لا مقدمات، وإن « التضحية » أو الجهاد بالمال وبالنفس هو العلم الاعلى . فاذا تعلمت الامة هذا العلم وعملت به دانت لها سائر العلوم ، ودنت منها جميع القطوف

وليس بضروري أن يكون صاحب الحاجة عالما بعملها حتى يكون عالما بالاحتياج اليها. قال لي عرة حكيم الشرق السيد جمال الدين الافغاني:

« أن الوالد الشفيق يكون من أجهل الجهلاء ، فاذا مرض ابنه اختار له أحذق الاطباء ، وعلم أن هناك شيئا نافعا هو العلم لا يعلم هو

شيئاً منه ، ولكنه يعلم بسائق حرصه على حياة ابنه انه ضروري » ولم يكن محمد علي عالما وربما كان أميا ، ولكنه بعث مصر من العدم إلى الوجود في زمن قصير ، وصيرها في زمانه من الدول العظام بسائق هذا العلم الاعلى الذي هو الارادة ، ، والذي هو الذي يبعث صاحبه إلى التفتيش عن العلوم وحمل الامة علمها

فالمساه ون يمكنهم إذا أرادوا وجردوا الدرائم وعلوا باحرضهم عليه كمتابهم أن يبلغوا مبالغ الاوربيين والامريكيين واليادانيين من العلم والارتقاء، وان يبقواعلى اسلامهم كابقي اولئك على أديانهم، بل هم اولى بذلك واحرى . فان اولئك رجال و بحن رجل ، وانما الذي ينقصنا الاعمال ، وانما الذي يضر ناهو التشاؤم والاستخذاء وانقطاع الآمال . فلننفض غبار اليأس و لنقدم إلى الامام ، ولنعلم اننا بالغو كل أمنية بالعمل فلننفض غبار اليأس و لنقدم إلى الامام ، ولنعلم اننا بالغو كل أمنية بالعمل والدأب والاقدام ، وتحقيق شروط الإيمان التي في القرآن ( والذين الحاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الحسنين )

لوزان ۱۱ نوفر سنة ۱۹۳۰ شکیب أرسلان



the American University at Cairs

# لاذا تأخرالسم ورة ولافرانقدم غرهم ؟

معدمة الرسالة لعاجب النار ع حدد الرسالة و اب الامير شكب أوسلان المقدر ما نشابه الشهوب الاصلاملة في الضغف المحدد الما المعادد ٨ . و أشاب ارتفاء المسلمين الماضي ترجع كاما الى الاسلام الله المسلمين السبب الذي ساد به سافهم ١٢ المقابلة بين حالى المسلمين والافرع اليوم اعتدار السلمين عن أرفسهم ورده 17 نتائج إعانة مصر لحاهدي طراباس ورقة النشيد الطلباني في التحريض على قتال المسلمين ومحو القرآن خيانة بمض المشامين لدينهم ووطنهم مخدمة الاجانب YY كلة الملك ان سعود في تخاذل المسلمين وتعاديهم 45 المقابلة بين المسلمين والنصاري في البذل لنشر الدين 44

أع اسباب تأخر السلمين الجهل . العلم الناقص. فساد الاخلاق ولاسيما أخلاق الامراء والملماء . الحين والهلع اليأس والقنوط. نسيان ماضهم الجيد شبهات الجهلاء الجينا، وردها كأثير اهل الجمود واهل الجحود 29 ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين وعمل كل مهما 02 عافظة الشعوب الافرنجية على قوماتها العبرة للمسلمين برقي اليا إندين 09 لماذا لا تسمى المابان واوربة رجية بقديتهما آيات القرآن في العمل. الميطلة لنفسير القدر بالجبر والكسل 97 المسلمون الجامدون فتنة لاعداء الاسلام وخجة عليه AM alis Kuky VY الرد على حساد المدنية الاسلامية 11 اليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها 18 سمي تأخر اوربة الماضي ونهضتها الحاضرة 11 حث القرآن على العلم باعث لاهله على سبق الاعم 9 8 كلة لطلاب النهضة القومية دون الدينية خلاصة الجواب أن المسلمين ينهضون عنل ما يض به غيرهم 99 الفررس به الفررس به

School of Oriental Studies

of

The American University at Caire

يطلب من مكتبة العرب لصاحبها الشيخ يوسف البستاني

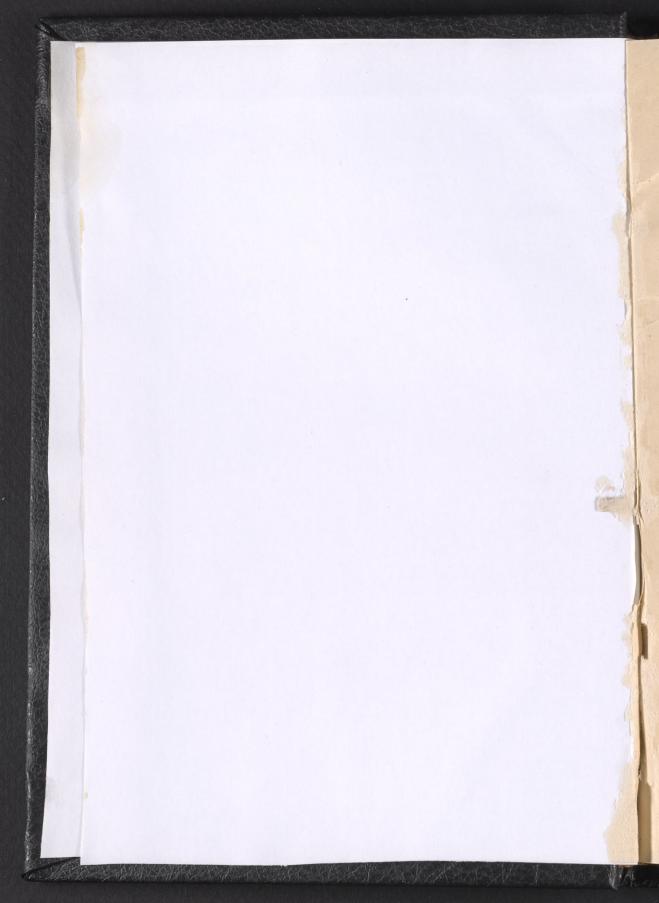





DS 38 .A76 1930